

# الطائرة

تأليف موسى إسماعيل أستاذ الفقه الإسلامي بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر



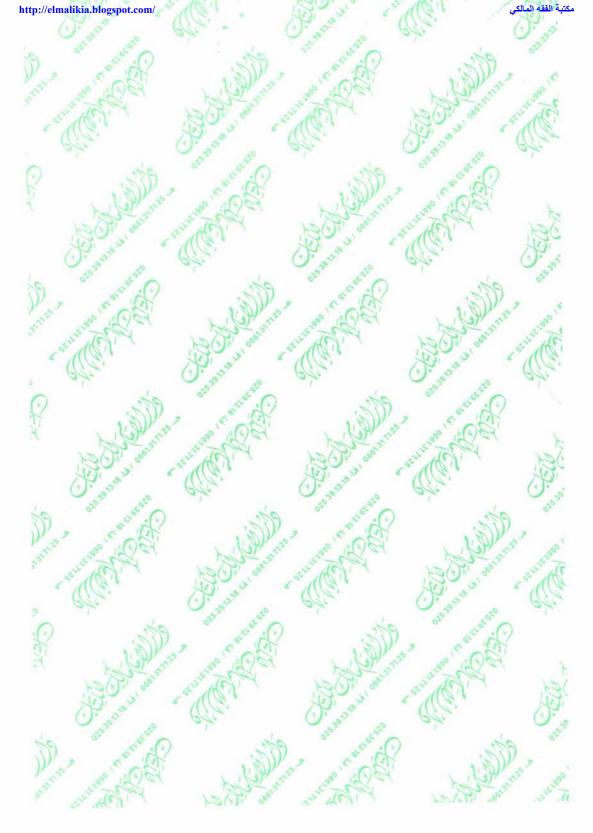











#### معتكمتنا

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فقد يسر الله لي أن أقوم بكتابة سلسلة موجزة للفقه المالكي، أسهل بها على الطلبة أمثالي تعلم أحكام دينهم، وأخفف عنهم من خلالها عناء البحث في بطون أمهات الكتب، وأعرفهم بالميراث الفقهي الذي تركه أجيال من العلماء الصالحين العاملين، ولعلي أكون بذلك قد أديت بعض واجب التبليغ الذي جعله الله أمانة في أعناقنا، وساهمت في نشر العلم بين عامة المسلمين، وإرشادهم إلى اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم مراسطة.

ولقد لمست الحاجة الملحة لدى الطلبة إلى مثل هذه السلسلة خلال تدريسي لمادة الفقه الإسلامي، وخاصة في المذهب المالكي، فعقدت العزم بعد الاستخارة والاستشارة في كتابة سلسلة فقهية ميسرة، وفق منهجية علمية تجمع بين التمسك بالقديم والانفتاح على الجديد، وربط المسائل الفقهية بواقع الناس، مع مراعاة مبدأ اليسر الذي بنيت عليه الشريعة السمحة، وإذا مدّ الله في عمرنا فسأتبع إنشاء الله هذه السلسلة بدراسات تكون أكثر تفصيلا.

وأرجو من الله العلي القدير أن يمدني بعونه وتوفيقه، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة.

وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمني بعفوه ومغفرته، وأن يحشرني في زمرة نبيه عَلَيْكُم، إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباع هديه.

ک أبو محمد جمال الدين موسى بن رابح إسماعيل

#### مبحث تمهيدي في التعريف بالإمام مالك

اسمه ونسبه: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي اليمني المدني، إمام دار الهجرة، وعالم المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث.

كنيته: يكنى بأبي عبد الله.

مولده ووفاته : وُلِد الإمام مالك بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة ووأزكى السلام، سنة ( 93 ) ثلاث وتسعين للهجرة.

وكانت وفاته رضي الله عنه في شهر ربيع الأول سنة ( 179 ) مائة وتسع وسبعين من الهجرة. نشأته: نشأ الإمام بالمدينة المنورة، في بيت علم وشرف ودين.

جده مالك بن أبي عامر من كبار التابعين بالمدينة ومن علمائها وفضلائها، يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم، وكان له الفضل في كتابة المصاحف في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضى الله عنه ليلاً إلى قبره وغسلوه ودفنوه.

وجده الأعلى أبو عامر من كبار الصحابة، شهد المغازي كلها مع رسول الله علي ما عدا غزوة بدر.

وأمه العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأسدية.

وقيل: طليحة مولاة عبد الله بن معمر.

وكان لمالك أخ يُدُعى النضر، وهو من العلماء، وكان في بدء أمره ملازما للعلماء يجالسهم ويتلقى عليهم حتى إن مالكا حين لازمهم كان يُعْرَف بأخي النضر، فلما اشتهر مالك وذاع صيته بين شيوخه صار يذكر بأن النضر أخو مالك.

أولاده: كان لمالك ابنان هما يحيى ومحمد، وابنة واحدة اسمها فاطمة حفظت عنه الموطأ، تزوجها ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس.

صفته: كان طويل القامة، حسن الصورة، جسيها، عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية، شديد البياض إلى الصفرة، أعين، أصلع، أشم، عظيم اللحية تامها تبلغ صدره.

وقال مصعب الزبيري: «كان مالك من أحسن الناس وجهاً، وأحلاهم عيناً، وأنقاهم بياضاً، وأتمهم طولاً في جودة بدن »(1).

<sup>(1)</sup> انظر الديباج (ص: 59 ـ 60).

طلبه للعلم: عكف مالك على طلب العلم منذ صغره، وتلقى علمه من كبار أئمة المدينة المنورة والوافدين عليها، وقد أحصى بعضهم عددهم فذكر منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة من أتباع التابعين.

ومن بين شيوخه نافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بم أبي بكر الصديق، وابن شهاب الزهري، وربيعة الرأي، وابو الزناد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وجعفر الصادق وغيرهم من أعلام التابعين ومشاهيرهم.

قال الإمام الذهبي: «وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهو حيي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات »(1).

أخلاقه: اتفق كل من رآه على أنه أعقل أهل زمانه.

قال الإمام السيوطي : «كان أعظم الناس مروءة، وأكثرهم سمتا، كثير الصمت قليل الكلام، متحفظا في قوله، من أشد الناس مداراة للناس واستعمالا للإنصاف.

وكان إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم، ولا يراه أحد من أصدقائه ولا أهله إلا كذلك، وما أكل قط ولا شرب حيث يراه الناس، ولا يضحك ولا يتكلم فيها لا يعنيه.

وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده » (2)

وكان سفيان الثوري إذا جلس بين يدي مالك ونظر إلى إجلال الناس لـه وإجلال مالك للعلم أنشد :

> يأبي الجواب فلا يراجع هيبة \* والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقي \* فهو المطاع وليس ذا سلطان

تحريه في الفتيا خوفا من الله تعالى : فقد قال ابن القاسم : « سمعت مالك يقول : إني الأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لي فيها رأي إلى الآن ».

وقال ابن عبد الحكم: «كان مالك إذا سئل قال للسائل: انصرف حتى أنظر، فينصرف ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكي وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم » (3).

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (1/ 55).

<sup>(2)</sup> انظر تنوير الحوالك (1/ 166).

<sup>(3)</sup> انظر تنوير الحوالك (1/ 166\_167).

وكان رضي الله عنه يقول: « من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب ».

شهادات العلماء فيه: أجمع العلماء على إمامته، وشهد له شيوخه من التابعين وأقرانه بتبحره في العلم وتحريه، وصلاحه وتقواه، حتى قال الإمام الشافعي: «إذا ذُكِرَ العلماء فإلك النجم» (1).

وقال عبد الرحمن بن مهدي : « إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة» (2).

وقال أحمد بن حنبل: « إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع » (3).

جمعه لفقه أهل المدينة وتأثره بهم : يقول عليُّ بن المديني رحمه الله : « لم يكن في أصحاب رسول الله عَلَيْ من له صحبة يذهبون مذهب ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة.

وفي لفظ آخر: لم يكن من أصحاب النبي عَلَيْكُ أحد له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه ( يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته) إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس.

ثم قال: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه اثنا عشرة رجلا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وخارجة بن زيد، وسليهان بن يسار، وأبان بن عثهان، وعبيد الله بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وطلحة بن عبد الله بن عوف، ونافع بن جبير بن مطعم.

ثم قال: ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب، ويحي بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله الأشج، ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنسى» (4).

حلية الأولياء (6/ 318).

<sup>(2)</sup> انظر الجرح والتعديل (1/ 25).

<sup>(3)</sup> ترتيب المدارك (1/ 170).

<sup>(4)</sup> كتاب العلل لابن المديني (ص: 42)، وترتيب المدارك (1/87).

وسئل عراك بن مالك : « مَنْ أفقَهُ أهلِ المدينة ؟ فقال : أما أعلمهم بقضايا رسول الله عليه وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم وأعلمهم بها مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغرزهم حديثا فعروة بن الزبير، ولا تسأ أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته، ثم قال : وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه » (1).

وقال عمر بن عبد العزيز: «عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه »(2).

وقال مكحول الدمشقي: « ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري » (3).

ومما لا خلاف فيه أن مالكا أثبت الناس في ابن شهاب وأحفظهم لفقهه وحديثه، وقـد قال يحي القطان : «ليس في القوم أصح حديثا عن الزهري من مالك »(4).

وقال يحي بن معين : « أثبت أصحاب الزهري مالك »(5).

وسئل أحمد بن حنبـل أيـما أثبت أصـحاب الزهـري؟ قـال : « مالـك أثبـت في كـل شيء» (6).

رئاسته لمدرسة أهل الحجاز: يعتبر مالك رحمه الله إمام أهل الحجاز وزعيم مدرسة الحديث والأثر بالمدينة بعد التابعين، وقد اتفق علياء الأمصار على إمامته في الحديث والفقه، ودقة نظره في الاجتهاد، وصحة أصوله، ومن تأمل أقوال المحدثين والفقهاء وجدهم يشهدون له بذلك، كما شهد له شيوخه برسوخه في العلم ومقدرته على الفتوى ورجعوا إليه ليسألوه عما استعصى عليهم من المسائل، فعن ابن وهب قال: «حدثني مالك قال: قلما رجل كنت أتعلم منه إلا كان يجيئني فيستفتيني، منهم ابن شهاب» (أ).

<sup>(1)</sup> انظر التمهيد لابن عبد البر (6/ 108)، وكتاب المعرفة والتاريخ (1/ 644).

<sup>(2)</sup> انظر الجرح والتعديل (8/ 72)، وحلية الأولياء (3/ 360).

<sup>(3)</sup> انظر الجرح والتعديل (73/8)، والتمهيد لابن عبد البر (6/ 104)، وحلية الأولياء (3/ 360).

<sup>(&</sup>lt;mark>4</mark>) انظر الجرح والتعديل (8/ 204).

<sup>(5)</sup> انظر الجرح والتعديل (1/ 16)، وترتيب المدارك (1/ 133).

<sup>(6)</sup> انظر الجرح والتعديل (1/ 15).

<sup>(7)</sup> انظر السنن الكبرى للبيهقي (10/279)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 68).

وقال أيضا: « ما أفتيت حتى شهد لي سبعون شيخا أني أهل لذلك »(1). بشارة النبي عَيْنِيٌّ بالإمام مالك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْ قال : « يُوشِكُ أَنْ يَـضْرِبَ النَّـاسُ أَكْبَـادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ العِلْمَ لَا يَجِدُونَ عَالِّا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمٍ أَهْلِ اللَّدِينَةِ » (2).

وقد قال ابن عيينة وابن جريج وعبد الرزاق : إنَّ مالكا هو المقصود بذلك.

أصول فقه الإمام مالك: لم يدون الإمام مالك رحمه الله الأصول والقواعد التي كان يعتمد عليها في الاستنباط، وإن كان قد صرح ببعضها وأشار إلى البعض الآخر، لا سيا في كتابه الموطأ.

كما تتبع الأئمة من بعده أقواله وفتاويه واستخلصوا منها مصادره الفقهية.

وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج أصول الإمام مالك في حاشيته على شرح محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة لمنظومة عبد الواحد بن عاشر المساة المرشد المعين فقال: « اعلم وفقني الله تعالى وإياك أن الأدلة التي بنى عليها إمامنا مالك مذهبه سبعة عشر: نص الكتاب، وظاهره أعني العموم، ودليله أعني مفهوم المخالفة، ومفهومه بالأولى، والتنبيه على العلة، ومن السنة مشل هذه الخمس، والحادي عشر: الإجماع، والثاني عشر: القياس، والثالث عشر: عمل أهل المدينة، والرابع عشر: قول الصحابي، والخامس عشر: الاستحسان، والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع، وأما مراعاة الخلاف فتارة وتارة » (3).

<sup>(1)</sup> انظر حلية الأولياء (6/ 316)، وترتيب المدارك (1/ 126).

<sup>(2)</sup> حليث حسن. أخرجه أحمد (2/ 299 رقم: 7967)، والترمذي (5/ 47 رقم: 2680)، والنسائي في الكبرى (2/ 489 رقم: 4291)، وابن حبان (9/ 52 رقم: 3736)، والحاكم (1/ 168 رقم: 307). والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

وحاول بعضهم الطعن في الحديث وتضعيفه، وهو بتعدد طرقه لا ينزل عن رتبة الحسن.

كها ادّعى آخرون أن المقصود من الحديث ليس مالكا، وهي دعوى باطلة يكذبها الواقع التاريخي. راجع في تفنيد هذه الدعوى ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/82\_86)، وسير أعلام النبلاء (8/ 55 وما بعدها)، ومجموع الفتاوي لابن تيمية (1/ 323\_ 325).

<sup>(3)</sup> حاشية ابن حمدون (1/ 16).

وزاد غيره كالقرافي: المصلحة المرسلة، والاستقراء، والاستصحاب، والعرف والعادات، وشرع من قبلنا.

وفي ذكره لنص الكتاب وظاهره ودليله ضمن الأدلة فيه نوع تجوز في العبارة، إذ هي طرق للاستدلال.

وعليه فإن الأدلة التي اعتمد عليها مالك رحمه الله في اجتهاده الفقهي على قسمين:

الأدلة النقلية : وهي : الكتاب، والسنة، والإجماع، وإجماع أهل المدينة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا.

والأدلة العقلية: وهي: القياس، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستقراء، والعرف والعادات، ومراعاة الخلاف (1).

ونستنسج من هذه المصادر التي تمسك بها مالك في اجتهاده بعض الملاحظات العامة هي كالآتي:

أولا: كثرة المصادر مما جعلت المذهب المالكي من أكثر المذاهب خصوبة ومرونة في الفقه وملائمة لكل عصر ومكان، وبخاصة في قاعدة المصالح المرسلة التي توسع فيها مالك وأكثر من الأخذبها، وهذا ما جعل الأئمة من مختلف المذاهب يرجعون إلى أقوال المالكية في كثير من المسائل الاجتهادية التي وجدوا فيها المخرج لمشكلاتهم.

ثانيا: تنوع المصادر إلى مصادر نقلية وعقلية ، وهو ما يدل على اعتماد مالك على الرأي والنظر في الاستدلال على الأحكام وإن اشتهر بتتبع الأثر والوقوف عند الأخبار.

ثالثا: أن هذه المصادر الفقهية هي نفس تلك المصادر التي كان معمولا بها عند أهل المدينة زمن الصحابة والتابعين، وهذا ما يؤكد لنا الصلة الموجودة بين الفقه المالكي وفقه السلف من الصحابة والتابعين بالمدينة، وأنه امتداد له، وقد روى ابن عطية في فهرسته بسند متصل إلى ابن كنانة أنه قال: «قلت لمالك: أصولك في موطئك ممن أخذتها؟ قال: من ربيعة كها أخذها من سعيد بن المسيب» (2).

<sup>(1)</sup> انظر لمزيد من التفصيل ترتيب المدارك (1/ 93)، والمديباج المذهب (ص: 55)، والبهجة في شرح التحفة (2/ 133)، وشرح تنقيح الفصول (ص: 350)، وحاشية ابن حمدون على ميارة (1/ 16)، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص: 115)، ونشر البنود (2/ 255).

<sup>(2)</sup> فهرس ابن عطية ( ص : 58).

# بمجهزت

# في معنى الطهارة وأقسامها وعناية الإسلام بها

#### أولا: معنى الطهارة.

لغة (1): الطهارة مصدر طَهَرَ وطَهُرَ يَطْهُرُ طَهَارَةً، والاسم الطُهْر. والطَّهَارَةُ بفتح الطاء معناها النظافة والنقاء من الدنس والنجس. وبضمها أي الطُّهَارَةُ ما يتطهر به، أي فضلة ما يتطهر به الإنسان. وبكسرها أي الطِّهَارَةُ ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه.

والطُّهُرُ ضد الحيض، يقال : امرأة طاهرة من الدنس والعيوب، وطاهر من الحيض.

وتطلق الطهارة حقيقة على النقاء من الأوساخ والأدناس الحسية كالنجاسة، ومجازا على النقاء من العيوب والتنزه عنها والتخلص منها، ومن هذا المعنى جاء قوله تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا ﴾ (2).

وقوله تعالى عن مريم عليها السلام: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئكِ وَطَهَّرَكِ ﴾ (3).

وقوله تعالى عن أهل بيت النبي عَنِّكَ : ﴿ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَّكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

وشرعا: تطلق الطهارة في الاصطلاح الشرعي بحسب الغرض منها على أحد أمرين:

<sup>(1)</sup> انظر مادة : طهر، في القاموس المحيط (2/ 82)، والنهاية في غريب الحديث (3/ 147)، ومشارق الأنوار (1/ 403)، ومختار الصحاح (ص : 398).

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران : 55.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران : 42.

<sup>(4)</sup> سورة الأحزاب: 33.

#### الأول: الطهارة المعنوية.

وهي طهارة الجوارح والقلوب من الذنوب الباطنة كالرياء والعُجْب والكِبْر والحسد ونحوها، والذنوب الظاهرة كالزنا والسرقة والكذب وشهادة الزور ونحوها.

وهذا النوع من الطهارة مجال اهتمام علم التزكية والأخلاق.

#### والثاني: الطهارة الحسية.

وهي الطهارة الفقهية التي تراد للصلاة.

وقد عرفها الإمام أحمد الدردير رحمه الله بقوله: «صِفَةٌ حُكْمِيَةٌ، يُسْتَبَاحُ بِهَا مَا مَنَعَهُ الحَدَثُ أَوْ حُكْمُ الْخَبَثِ » (1).

فقوله: «صِفَةٌ »، عبر بالصفة لأنها أعم من الفعل، لأن الواجب تحصيل الصفة الحكمية كيفها أمكن، بالإزالة أو غيرها، فمن صلى بثوب طاهر لم يتنجس قط فقد حصل الواجب.

وقوله : « حُكْمِيَةٌ »، أي يحكم العقل بثبوتها وحصولها في نفسها.

وقوله : «يُسْتَبَاحُ بِهَا »، أي يُباح بها ويجوز الإقدام على فعل الـصلاة ونحوهـا بعـد تحصيلها، ويمتنع شرعاً مع التلبس بالمانع.

وقوله: «مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ »، الحدث هو الوصف المانع من الصلاة وغيرها، القائم بجميع البدن ويجب منه الغسل، أو القائم ببعض البدن ويجب منه الوضوء.

والذي يمنعه الحدث هو الصلاة والطواف ومس المصحف إن كان الحدث أصغر، ويضاف إلى ذلك دخول المسجد والمكث فيه وقراءة القرآن إن كان الحدث أكبر، وإن كان الأكبر ناشئا عن حيض أو نفاس منع الوطء والطلاق والصوم.

وقوله: « أَوْ حُكْمُ الْخَبَثِ »، الخبث هو الوصف المقدر القائم بعين النجاسة.

والذي تمنعه النجاسة أمران هما الصلاة والطواف.

<sup>(1)</sup> بلغة السالك (1/ 11).

#### ثانيا: أقسام الطهارة.

تنقسم الطهارة عند الفقهاء إلى قسمين:

- 1\_الطهارة من الحدث : وهي ثلاثة أنواع.
- ① \_ الطهارة الكبرى: وتسمى الغُسل، وهي غَسل جميع ظاهر الجسد بالماء المطلق.
  - 2 \_ الطهارة الصغرى: وتسمى الوضوء، وهي غسل بعض أعضاء الجسد.
- الطهارة الترابية: وهي بدل عن الوضوء والغسل، وتسمى التيمم، وهي مسح الوجه واليدين بالصعيد عند فقد الماء أو العجز عنه.
  - 2\_الطهارة من الخبث : وهي ثلاثة أنواع.
  - ① \_ الغَسل : أي غسل النجاسة بالماء المطلق.
- النضح : ويسمى أيضا الرش، وهو رش النجاسة المشكوك فيها في الثوب أو المكان.
  - ③ \_ المسح : وهو مسح النجاسة بكل مزيل كالحجر ونحوه كما في الاستجمار.

#### ثالثا: عناية الإسلام بالطهارة.

اعتنى الإسلام بالطهارة وحثَّ عليها، ورغب المسلمين فيها، واعتبرها نصف الإيان حيث قال رسول الله عَلِيلةً : « الطُّهُورُ شَطُرُ الإِيمَانِ »(1).

وإذا كانت بعض الأديان تعتبر الوسخ من الدين، وتحث أصحابها على ترك التنظف تقربا من الله عزّ وجلّ ويجلب تقربا من الله عزّ وجلّ فإن الإسلام جعل النظافة سببا يقرب من الله عزّ وجلّ ويجلب محبته، فيقول سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَحِبُ التَّوّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطّهِّرِينَ ﴿ (2).

ومدح الله عزّ وجلّ أصحاب النبي عَيْكُ الطاهرين الطيبين فقال: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّوكِ. أَن يَنظَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 203 رقم: 223) عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة : 222.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة : 108.

وحتى تتجلى لنا عناية الإسلام بالطهارة، نورد جملة من الأمثلة الدالة على فضلها وشرفها وعِظم شأنها.

- أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، فقال عزّ وجلّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيّدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأُمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (1).
- العسل من الجنابة، ومن الحيض والنفاس، وعند الدخول في الإسلام، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا ﴾ (1).
- وَ يَخْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَوْمًا ، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ » (2) .
- على الحتان، وإزالة شعر العانة والإبطين، وتقليم الأظفار، وقسص ما زاد من شعر الشارب، وعد ذلك من سنن الفطرة، فقال النبي عَلِيلٍ : « خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الحِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » (3).
- 6 \_ رغب في السواك، فقال النبي عَلِي : « السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(4).
- 6 \_ أمر بإزالة النجاسات عن الثوب والبدن والمكان، وأوجب الاستنجاء بالماء أو الأحجار، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَغِرُ اللَّهِ وَالرُّجْزَ فَالْحَجْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (2/ 582 رقم: 849) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (3/ 118 رقم : 5891)، ومسلم (1/ 221 رقم : 257).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها.

أخرجه البخاري تعليقا مجزوما في كتاب الصوم (1/ 421)، ووصله أحمـد (6/ 124 رقـم : 24969)، والنسائي (1/ 10 رقم : 5)، وابن خزيمة (1/ 70 رقم : 135).

<sup>(5)</sup> سورة المدثر: 4\_5.

وقال عزّ وجلّ : ﴿ يَنِنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ (1).

وقال النبي عَنِينَ : « اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ » (2).

خهى عن تناول النجاسات أكلا وشربا، فحرم الميتة والخنزير والدم والمسكرات والمخدرات وسائر الخبائث.

قال الله عزّ وجلّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاَشْكُرُواْ لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَمْبُدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا يُمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْمُ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ ﴿ الْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللّهِ ﴾ (3).

وقال الله عزّ وجلّ في صفة الرسول عَيْكُ : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ ﴾ (4).

امر بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، ووقاية المحيط من القاذورات والنجاسات، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ (5).

وقال رسول الله عَلِينَ : « اتَّقُوا اللَّعَّانَينِ.

قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَينِ يَا رَسُولَ الله ؟.

قَالَ : الذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ » (6).

أخرجه الدارقطني (1/ 136 رقم : 458)، والحاكم (1/ 293 رقم : 654).

سورة الأعراف: 31.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : 172 \_ 173.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف: 157.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: 56.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم (1/ 226 رقم : 269) عن أبي هريرة رضي الله عنه.



# فِي أَحْكَامِ اللِيَّاهِ

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

الأول: في أقسام المياه من حيث صحة التطهير بها.

الثاني : في أقسام المياه من حيث النهي عنها.

الثالث: في الأسآر والأواني.

#### ملهنينان

اهتم الإسلام بموضوع المياه وأولاه عناية فائقة، نظرا لارتباطه بحياة المسلم اليومية من عدة جوانب:

الأول: أنه وسيلة للتطهير الشرعي، إذ لا تصح الطهارة إلا بالماء المطلق، سواء تعلق التطهير برفع الحدث أو بحكم الخبث، كما قال تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآهَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُدْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطِينِ ﴾ (1).

والثاني: أنه من أهم عناصر الحياة، فلولاه لكانت الأرض كوكبا ميتا، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ﴾ (2).

والثالث: أهميته في سلامة الإنسان من الأمراض، وحفظه من الأوبئة والجراثيم الضارة.

سورة الأنفال: 11.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء: 30.

## المبحث الأول أقسام المياه من حيث صحة التطهير بها

# المطلب الأول المياه التي يصح التطهير بها

لا يصح التطهير الشرعي إلا بالماء الطهور، وهو الماء المطلق، الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

وقد عرفه الشيخ الإمام العلامة خليل رحمه الله بقوله: « هُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلاَ قَيْدٍ »(1).

ومعنى التعريف، أن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، حيث لم تتغير أوصافه الثلاثة وهي : اللون والريح والطعم.

وقد احترز رحمه الله بقوله: « هُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ » من كل مائع لا يسمى ماء كالزيت واللبن والدهن، فهذه لا تصح بها الطهارة إجماعا.

كما احترز بقوله: «بِلاَ قَيْدٍ» من كل ما لا يصدق عليه اسم ماء إلا بقيد لازم، سواء كان القيد إضافة كماء الورد والزهر والريحان وماء الفاكهة أي المعتصر من الفاكهة، أو وصفا كالناء النجس، أما ما كانت إضافته للبيان كماء المطر، أو أضيف لمحله كماء البحر وماء البئر وماء السماء فإنه من الماء المطلق.

قال الإمام الحافظ إبراهيم بن المنذر رحمه الله: « أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بهاء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بهاء مطلق يقع عليه اسه الماء» (2).

#### أنواع الماء الطهور.

الماء الطهور نوعان هما:

<sup>(1)</sup> انظر مختصر خليل (ص: 9)، ومواهب الجليل (1/ 43)، وحاشية الدسوقي (1/ 34)، وشرح الخرشي (1/ 63)، ومنح الجليل (1/ 31).

<sup>(2)</sup> كتاب الإجماع (ص: 18).

1 \_ المياه السياوية : وهي خمسة : ماء المطر، والثلج، والبَرَد، والجليد، والندى ولو جمع من أوراق الشجر.

والأصل في طهوريتها قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

2\_المياه الأرضية : وهي أربعة : مياه الآبار، والعيون، والأنهار، والبحار.

والأصل فيها عموم قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (4).

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ. يَنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (5).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله عَلِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَرْ كَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَتُهُ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْنَتُهُ » (6).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « قِيْلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِنُرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِنُرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ وَلُحُومُ الكِلاَبِ وَالنَّتَنُ (7) ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ : إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ » (8).

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان : 48.

<sup>(2)</sup> سورة الأنفال: 11.

<sup>(3)</sup> سورة النور: 43.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(5)</sup> سورة الزمر: 21.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 22 رقم: 12/ 41)، وأحمد (2/ 237 رقم: 7232)، وأبو داود (1/ 237 رقم: 7232)، وأبو داود (1/ 21 رقم: 83)، والترمذي (1/ 100 رقم: 69).

 <sup>(7)</sup> الحِيَشُ : هي الخِرَق التي تستعملها المرأة حول فرجها زمن الحَيْض لأجل الدم.
 والنتَّنُ : هو الشيء المنتن، أي الذي له رائحة كريهة.

<sup>(8)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 31 رقم: 11275)، وأبو داود (1/ 17 رقم: 66)، والترمذي (8) حليث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 31 رقم: 326)، وصححه الإمام أحمد ويحي بن معين وابن حزم والحاكم.

وهذه المياه طاهرة ومطهرة سواء كانت عذبة أو مالحة، لعموم النصوص في ذلك، ومصداقا لقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ (1). ما يعد من الماء الطهور.

هناك مياه معدودة من الماء الطهور وإن تغيرت بعض أوصافها، وهي على قسمين : القسم الأول : المياه المتغيرة بها لا ينفك عنها غالبا.

إذا تغير الماء بشيء لا ينفك عنه ولا يفارقه عادة فهو في حكم المطلق، يجوز استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث بلا خلاف، لأنه يصدق عليه اسم الماء مطلقا من غير تقييد. فيصح التطهير به ولو تغيرت بعض أوصافه.

والدليل على طهارة هذا الماء القرآن والإجماع ورفع الحرج والمشقة.

أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مُ فَتَيَعَمُواْ ﴾ (2)

فقوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا هُ كُ نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا يقتضي أن لا يجوز التيمم مع وجود الماء المتغير بها لا ينفك عنه غالبا لأنه يسمى ماء.

وأما الإجماع، فقد قال أبو الوليد بن رشد: « وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء ما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلاف شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له »(3).

وأما رفع الحرج والمشقة، فإن في الاحتراز من المغير الملازم للماء الـذي لا ينفـك عنـه غالبا مشقة، والمشقة تجلب التيسير.

#### والمياه المتغيرة بها لا ينفك عنها غالبا هي :

① \_ الماء المتغير من أصله كالمياه المعدنية، أي الخارجة في أرض بها معدن كالملح أو الكبريت.

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان: 53:

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(3)</sup> بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 26).

- المتغير بموقعه كهاء المَغْرَة أي الطين الأحمر، أو الحَمْأَة وهي الطين الأسود المنتن،
   الماء غالبا يتغير بموقعه ويتولد فيه الحمأ.
- المتغير بالمتولد فيه كالطُحْلُب وهو الخضرة التي تعلو الماء، ومثله المتغير بشجر أو بات نبت فيه أو بجانبه.

وكذا المتغير بالحيوان المتولد فيه كالسمك والضفادع والدود ولو تغير الماء بروثه، شرط أن يكون الحيوان حيا، أما بعد موته فيضر التغير به ويصير الماء طاهرا غير طهور، أي يستعمل في العادات دون العبادات.

- المتغير بمجراه، أي المتغير بالتراب أو السبخة أو غيرهما لجريه عليها.
  - ⑤ \_ الماء الآجن، وهو المتغير بطول مكثه من غير شيء ألقي فيه.

# القسم الثاني: المياه المتغيرة بها ينفك عنها غالبا ويعسر الاحتراز منها.

هذه المياه وإن تغيرت بشيء ينفك عنها غالبا إلا أنه يجوز التطهير بها لعسر الاحتراز ينها، ولشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ سَلَيْكُوْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (1)

# وقال عزّ وجلّ : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (2).

ويدل عليها أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: « قِيْلَ: يَا رَسُولَ للهِ، أَنْتَوَضَّا مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِثْرٌ يُلْقَى فِيهَا الجِيَضُ وَلُحُومُ الكِلاَبِ وَالنَّتَنُ (3) ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ » (4).

وهذه المياه كالآَّتي:

الماء المتغير بها تلقيه الرياح فيه من أوراق الشجر والتبن وبُـسُر النخـل إذا عـسر
 لاحتراز منها، وكذا ما تجلبه السيول من الورق والتبن والعيدان ونحوها فتلقيه في الماء.

<sup>1)</sup> سورة الحج: 78.

<sup>2)</sup> سورة البقرة : 185.

نيس ، عنى ذلك أن الناس كانوا يلقونها في البئر عمدا، فهذا مما لا يفعله أهل الكفر في ابالك بأصحاب النبي على الذين شهد الله لهم بالطهارة، وإنها كانوا يلقون بها في الصحاري خلف بيوتهم، فإذا نزل المطر ألقاها السيل في تلك البئر لأنها في ممر الماء.

<sup>4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

- المتغير بها يجاوره، مثل جيفة مطروحة على شط غدير فتغير ريح الماء منها(1). وأما تغير اللون والطعم فلا يحصل بالمجاورة، وإن حصل دل ذلك على المهازجة فتسلب منه الطهورية.
- المتغير بها طُرح فيه من أجزاء الأرض كالتراب والملح والكبريت والمَغْرة والشبّ (2) والجير ونحو ذلك، ولو طُرحت عمدا، سواء كانت معدنية أو مصنوعة ولو حرقت بالنار بالجبس والإسمنت، وهذا قول الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وهو المشهور.

وذهب القابسي إلى أن الماء الذي يطرح فيه الملح عمدا يسلب الطهورية، سواء كاذ مصنوعا أو معدنيا، واختاره ابن يونس<sup>(3)</sup>.

وقال الباجي : المعدني لا يسلبه الطهورية والمصنوع يسلبه (4).

ورد بعض المتأخرين قول ابن أبي زيد والقابسي إلى قول الباجي، وجعل المذهب على قول واحد، وهو أن المعدني لا يسلبه الطهورية اتفاقا، والمصنوع يسلبه اتفاقا (5).

والراجح ما قدمناه، وهو عدم السلب مطلقا، سواء كان مصنوعا أو معدنيا.

وإلى هذا الخلاف أشار العلامة خليل رحمه الله في مختصره فقـال: « أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَـوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ، وَالأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالمِلْحِ، وَفِي الاَّقَاقِ عَـلَى الـسَّلْبِ بِـهِ إِنْ صُـنِعَ تَرَدُّدٌ »(6).

وعلق الشيخ محمد عليش رحمه الله على قول خليل رحمه الله: ( مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ ) فقال: «جمعها لأن التراب أقرب أجزاء الأرض إلى الماء، والملح أبعدها منه، فيعلم قياس ما بينهما عليهما، وسواء كان الملح معدنيا أو مصنوعا من أجزاء الأرض، هذا هو المعتمدة وهو قول ابن أبي زيد » (7).

<sup>(1)</sup> قد يتساءل البعض عن سبب إيراد الفقهاء لمثل هذه الأنواع من المياه.

والجواب عن ذلك أنهم ذكروا هذه الأنواع من المياه نظراً لشدة الحاجة إليها لدى سكان الأرياف ومن تقل عندهم المياه، فيضطرون للاستقاء من مثل هذه العيون والآبار، ولو مُنِعوا منها لكانوا في حرج وضيق من الأمر، والحرج مدفوع في الشرع، والمشقة تجلب التيسير.

<sup>(2)</sup> المُغْرَّةُ: طين أخمر يُصبغ به. والشَّبُّ: ملح معدني قابض، لونه أبيض ومنه أزرق، يدبغ به الجلود.

<sup>(3)</sup> انظر عقد الجواهر الثمينة (1/ 10)، وبلغة السالك (1/ 14).

<sup>(4)</sup> انظر المنتقى (1/ 55).

<sup>(5)</sup> انظر الخرشي (1/ 68)، وحاشية الدسوقي (1/ 36).

<sup>(6)</sup> مختصر خليل (ص: 9)، ومواهب الجليل (1/ 57).

<sup>(7)</sup> منح الجليل (1/ 33).

ومثله المتغير بها تضعه مصالح المياه من المواد الكياوية أو ماء جافيل لتطهيره وحفظه من الجراثيم، فلا يضر التطهير به.

المتغير بدباغ طاهر كالقطران والزيت والقرظ والعفص (1) والشبّ ولـو تغيرت جميع أوصافه.

قال العلامة الدردير رحمه الله: « الجلود التي أعدت لحمل الماء كالقرب، والدلاء التي يُستقى بها، إذا دُبغت بدباغ طاهر كالقطران والشب والقرظ، ثم وضع فيها الماء لسفر أو غيره فتغير من ذلك الدابغ، فإنه لا يضر، لأنه كالمتغير بقراره ».

وعلق عليه الإمام الصاوي رحمه الله فقال: « لا مفهوم لها، بل كل ما فيه مصلحة لأواني الماء حكمه كالدباغ، لا يضر التغير به مطلقا، لونا أو طعما أو ريحا، فاحشا أم لا» (2).

وقال الإمام سند رحمه الله: « وأما رائحة القطران تبقى في الوعاء وليس لـه جسم يُخَالِط الماء فلا بأس ، ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي » (3).

ومما يلحق بالدباغ ما يفعله الناس اليوم من دهن الأواني الحديدية بالأصباغ حتى لا يصيبها الصدأ.

- المتغير بدهن كزيت أو سمن أو شحم لاصق بظاهره لم يمتزج به، إن غير ريحه لا طعمه أو لونه، وهذا قول ابن عطاء الله وابن بشير وابن الحاجب وابن راشد رحمهم الله، وهو الذي مشى عليه خليل وارتضاه الحطاب، وهو الأقوى من جهة الدليل.
- تغیر الآبار بالآلة التي نُخْرج بها الماء مثل الحبل أو الدلو، إذا كان التغیر خفیف الا
   متفاحشا، كها لا يضر التغير بأنابيب الحديد وصدئها.

<sup>(1)</sup> القَطِرَانُ والقَطْرَانُ : سائل دهني، وهو عصارة بعض الأشجار كالصنوبر والأَرْز، يُطبخ فيُتحلب منه، يستعمل كدباغ للجلود، كما يستخدم في الطب الشعبي.

القَرَظُ : ورق السَّلَم يدبغ به، والسَّلَم شجر شائك ينمو في البلدان الحارة، ثمره أصفر يحوي حبة خضراء، يستعمل ورقه في الدبغ.

والعَفْصُ : نُتُوء يحصل على شجرة البلوط بتأثير بعض الحشرات، ومن هذه النتوء يُتَّخذ الحبر والصباغ. (2) بلغة السالك (1/ 14).

<sup>(3)</sup> انظر الدر الثمين (ص: 85).

# المطلب الثاني المياه التي لا تصح الطهارة بها

لا تصح الطهارة بالماء المضاف، وهو على قسمين :

القسم الأول: الماء المضاف بشيء طاهر.

وهذا القسم من المياه طاهر في نفسه لكنه غير طهور، فلا يصح التطهير الـشرعي بـه، ويجوز استعماله في العادات كالشرب والطبخ به.

وهو الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بشيء طاهر منفك عنه أي غير ملازم لـ ه و لا يعسر الاحتراز منه، مثل المتغير باللبن أو الزيت أو الدهن أو الصابون أو الزعفران.

والمعتبر في التَّغَيُّر هو غلبة الشيء المضاف على الماء، بحيث ينحل فيه ويغلب على الماء حتى يخرج عن كونه ماء مطلقا، أما إن بقي الماء على حاله ولم يـؤثر الـشيء الـمضاف في تغيره فلا يمنع من التطهير بـه، وعلى هـذا يـدل حـديث أم هـانئ رضي الله عنها « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثُرُ العَجِينِ » .

#### القسم الثاني: الماء المضاف بشيء نجس.

وهو الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة (اللون، أو الطعم، أو الريح) بشيء نجس كالبول أو الدم أو الخمر، فلا يصح التطهير به، ولا يجوز استعماله في العادات كالـشرب أو الطبخ به.

وقد أجمعت الأمة على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت ريحه أو طعمه أو لونه نجس لا يجوز استعماله في العبادة ولا العادة.

قال ابن المنذر رحمه الله : « أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة ، فغيرت الماء طعما، أو لونا، أو ريحا، أنه نجس ما دام كذلك.

<sup>(1)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 342 رقم : 26940)، والنساني (1/ 131 رقم : 240)، وابس ماجنة (1/ 134 رقم : 378)، وابن خزيمة (1/ 119 رقم : 240).

وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله ويتطهر به »(1).

#### مسألة أولى : حكم الماء المتغير إذا زالت نجاسته بنفسها.

إذا تغير الماء بشيء نجس ثم زال تغيره بنفسه بقي على تنجيسه ولا يصح استعماله في عبادة أو عادة، استصحابا لحال التنجيس.

أما إذا زال تغيره بصب ماء مطلق فيه ولو قلّ، أو بسقوط شيء طاهر فيه كتراب أو طين عادت إليه الطهورية.

ومثله المياه الملوثة التي يتم تصفيتها وتنقيتها بالمواد الكيماوية وإضافة المياه الطاهرة لها فهي طاهرة وصالحة للتطهير بها.

## مسألة ثانية : حكم الشك في المتغير.

إذا كان الماء متغيرا وشك في مغيره هل هو من جنس ما يضر كالبول والدم أو اللبن والعسل، أو هو من جنس ما لا يضر الماء كالمَغْرَة والكبريت وطول المكث، فإنه لا يسلبه الطهورية ويجوز التطهير به استصحابا لأصل الطهارة.

أما إن تحقق أو غلب على ظنه أن مغيره من جنس ما يضر فإنه لا يجوز التطهير به.

#### مسألة ثالثة : حكم الماء الراكد إذا مات فيه حيوان.

الماء الراكد إذا مات فيه حيوان فله ثلاث حالات هي :

- ويجوز التطهير به، وإذا تغير الماء فيضر اتفاقا ويستعمل في العادة دون العبادة، لأنه صار ماء طاهرا غير مطهر، بخلاف تغيره به حيث كان حيا فلا يضر.
- و \_ إذا مات فيه حيوان ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم يجري منه إذا جُرح، كالذباب والنحل والنمل والخنافس والعقارب ونحوها، فإن لم يتغير الماء فهو طاهر ويجوز التطهير به، وإن تغير به فالماء طاهر في نفسه لكنه غير طهور، فلا يستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث.

<sup>(1)</sup> كتاب الإجماع (ص: 19).

النفوس. ويم المنت فيه حيوان بري ذو نفس سائلة، فإن تغير الماء به فهو نجس لا يستعمل ويجب نزحه حتى يزول التغير، وإن لم يتغير الماء كره استعماله قبل النزح منه لأنه ماء تعافه النفوس.

ويندب النزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر، وبقدر الماء من قلة وكثرة، إلى أن يظن زوال الفضلات التي خرجت من فيه حال خروج روحه في الماء.

ويُنْقِص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ثانيا.

وإن سقط فيه الحيوان وأُخْرِج منه حيا، أو سقط فيه بعد موته، أو كان الماء جاريا أو مستبحرا كغدير عظيم جدا، أو كان الحيوان بحريا كحوت، أو بريا ليس له نفس سائلة فلا يندب النزح منه.

ويدل على ما سبق الحديث المتقدم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنتَوَضَّا مِنْ بِنُرِ بُضَاعَةً، وَهِيَ بِنُرٌ يُلْقَى فِيهَا الجِيَضُ وَلُحُومُ الكِلاَبِ وَالنَّتَنُ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ : إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ »(1).

وعن خالد بن أبي عمران « أَنَّهُ سَأَلُ القَاسِمَ وَسَالِّا عَنِ المَاءِ الذِي لاَ يَجْرِي تَمُوتُ فِيهِ الدَّابَةُ ، أَيُشْرَبُ مِنْهُ وَيُغْسَلُ مِنْهُ الثِّيَابُ ؟، فَقَالاَ : أَنْزِلْهُ إِلَى نَظَرِكَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ مَاءً لاَ يُدَنِّسُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ فَنَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ »(2)

وعن معمر قال : « سَأَلْتُ الزُّهْرِي عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ ؟.

فَقَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّاً مِنْهَا وَيَشْرَبَ، إِلاَّ أَنْ تَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتَنِهَا فِي المَاءِ»(3).

وعن ابن شهاب الزهري قال في الغَدِير تقع فيه الدابة فتموت: « المَاءُ طَهُـورٌ، مَا لَمْ تُنجِّسْ المِيْتَةُ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ » (4).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

<sup>(2)</sup> أخرجه سحنون في المدونة (1/ 25)، ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن لهيعة فضعيف، وقـد رواه عنه عبد الله بن وهب، وروايته عنه مقبولة.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 81 رقم: 269) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي (1/ 259 رقم: 1156)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 335).

وفي سنده الوليد بن مسلم ثقة لكنه مدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي.

# المبحث الثاني أقسام المياه من حيث النهي عنها

# المطلب الأول المياه التي يحرم التطهير بها

#### الأول: الماء القليل الذي لا يستغنى عن شربه.

إذا كان الماء قليلا واشتدت الحاجة لشربه بحيث لا يستغنى عنه، سواء كان لا يستغنى عنه في الحاضر أو المستقبل، أو كان لا يستغني عنه صاحبه أو غيره ولو حيوانا، وجب تركه للشرب وحرم التطهير به، لأن حفظ النفس من مقاصد الشرع، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا لَقُتُلُوا أَنفُسَكُمُ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٠) .

وقوله عَنْ : « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسْلاَم » (2).

ومثل الشرب شدة الحاجة إليه للعجن أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح البدن.

قال الإمام الخرشي رحمه الله: « إن من قدر على استعمال الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقته من آدمي أو بهيمة، ملكه أو ملك غيره، بحيث يهلك المخوف عليه أو يتضرر ضررا يشبه الموت، يجب عليه التيمم، أو يخشى مرضه فيجوز، وعطش خفيف لا يخشى عاقبته لغو » (3).

#### الثاني : الماء الذي يخشى الضرر على نفسه باستعماله.

إذا علم أو غلب على ظنه أن استعمال الماء يهلكه أو يضر به ضررا شديدا وجب عليه تركه، أما إن خاف مرضا خفيفا فلا يحرم عليه استعماله ويجوز له تركه، فإن خاف مشقة سليمة العاقبة وسريعة الزوال، أو شك أو توهم في وقوع الضرر وجب عليه استعمال الماء ولا يجوز له تركه واللجوء إلى التيمم.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 29.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك مرسلا (2/ 745 رقم: 1429)، ووصله الحاكم (2/ 66 رقم: 2345)، والدارقطني (4/ 66 رقم: 4495)، والبيهقي (1/ 69 رقم: 11166) عن أبي سعيد الخدري رضي الله منه، وللجديث شواهد تقويه.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) شرح الخرشي (1/ 186).

والأصل في هذه المسألة قول تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن كُنتُم مِن ٱلْنَآبِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآة فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ (1). وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِحَمُ ٱلنُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلمُسْرَ ﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيمُ إِلَى ٱلنَّهُ كُون ﴾ (3). وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيمُ إِلَى ٱلنَّهُ كُون ﴾ (3). الثالث: الماء الموقوف على الشرب.

إذا حبس الواقف الماء على الـشرب خاصة دون أن يبيح الانتفاع بـه في غيره من الوجوه، وجب احترام شرطه والاقتصار على الشرب فقط، بخلاف ما لو أذن في الانتفاع به في سائر الوجوه فيجوز التطهر به.

وقد دلّ على وجوب الوفاء بشرط الواقف وتحريم مخالفته قول الله عزّ وجلّ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ (4).

وقوله على السلام ون على شُرُوطِهِمْ »(5)، ولذا شاع على لسان الفقهاء قوله على لسان الفقهاء قولهم: «شَرْطُ الوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ ». • اللهُ وَالْمُونَ عَلَى السَّارِعِ ». • اللهُ وَالْمُونَ عَلَى السَّارِعِ ». • اللهُ وَالْمُونَ عَلَى السَّارِعِ ». • اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

#### الرابع: الماء المغصوب.

يحرم التطهر بالماء المغصوب كما يحرم الانتفاع به في سائر الوجوه، لأنه حق للغير والواجب رده إلىهم، ولأن الأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، لقول النبي عَنِينًا : « لا يَجِلُّ لا مُرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » (6).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 185.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : 195.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 1.

<sup>(5)</sup> حليث حسن، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أبو داود (3/ 304 رقم: 3594)، والحاكم (2/ 57 رقم: 2309)، والدارقطني (3/ 23 رقم: 2867) وغيرهم، وللحديث شواهد تقويه.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (13/ 316 رقم: 5978) عن أبي مُمَّيد الساعدي رضي الله عنه.

#### الخامس: مياه آبار ثمود.

يحرم التطهر بمياه آبار ثمود، وكذلك مياه الآبار الموجودة في الأرض التي نزل بها العذاب وأهلك الله عزّ وجلّ قومها، كآبار ديار لوط وعاد، وبابل بالعراق، خشية أن يصاب المستعمل لمياهها بشيء من آثار ذلك العذاب، وكما يمتنع التطهر بها يمتنع أيضا الانتفاع بها في الشرب والطبخ والعجن.

ويستثنى من آبار ثمود بئر الناقة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: « لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ بِالحِبْرِ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوُّلاَءِ المُعَذَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » (1).

وفي رواية أخرى للبخاري : « ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ »<sup>(2)</sup>.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ﴿ إِنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى الجِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقُوا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ أَنْ بُمْرِيقُوا مَا اسْتَقَوا، وَيُعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ التِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ» (3)

وعن عبد الله بن أبي المُجَلَّى قال : « كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَمَرَرْنَا عَلَى الخَسْفِ التِي بِبَابِلَ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَجَازَهُ ».

وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه قال : « مَا كُنْتُ لأُصَلِّي فِي أَرْضٍ خَسَفَ اللهُ بِمَا ثُلاثَ مِرَارِ » (4).

#### تنبيه هام.

هذه المياه يحرم التطهير بها، فإن وقع صحت الطهارة مع الإثم، إلا مياه آبار ثمود فلا يصح التطهير بها، لا لنجاستها ولكن للتعبد.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 107 رقم: 433)، ومسلم (4/ 2285 رقم: 2980).

<sup>(2)</sup> البخاري (6/ 378 رقم: 3380).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 147 رقم: 3378)، ومسلم واللفظ له (4/ 2286 رقم: 2981).

 <sup>(4)</sup> أخرجه البخاري تعليقا (1/ 107) في كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ووصله ابن أبي شيبة (2/ 151 رقم: 7556)، وعبد الرزاق (1/ 415 رقم: 1623)، والبيهقي (2/ 451 رقم: 4159) وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 224).

# المطلب الثاني المياه التي يكره النطهير بها

#### الأول: الماء المستعمل.

المراد بالماء المستعمل ما تقاطر من أعضاء الوضوء أو الغسل وجُمع في إناء أو طست، أما الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة فليس بمستعمل.

والأصل في صحة الطهارة بالمستعمل عموم قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (1)، وهذا يسمى ماء.

وقوله عَلِينَةَ : « إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ » (2).

وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ الله عَلَيْنَا بِالهَاجِرَةِ، فَأَتِيَ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتِي بِوضُوءٍ فَتَوَضَّا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوثِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ »(3).

وحديث ابن عباس رضي الله عنها قال: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ، إِنِّ كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنُبُ » (4). لاَ يَجْنُبُ » (4).

وعلة كراهة الماء المستعمل على أصح الأقوال مراعاة الخلاف فيه، إذ يعده الشافعي رحمه الله طاهرا غير طهور، وعده آخرون نجسا.

وتحصل الكراهة بثلاثة شروط هي :

① \_ أن يكون الماء يسيرا.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 55 رقم: 187)، ومسلم (1/ 361 رقم: 503).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخِرجه أحمد (1/ 235 رقم: 2102)، وأبو داود (1/ 18 رقم: 68)، والترمذي (1/ 94 رقم: 68)، وابن ماجة (1/ 132 رقم: 370).

- 2 \_ أن يستعمل أولا في رفع الحدث أو إزالة عين الخبث.
- 3 ـ أن يكون استعماله ثانية في رفع الحدث لا في حكم الخبث.

#### الثاني: الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره.

الماء الذي تقع فيه النجاسة له أربع حالات:

أحدها: أن يكون كثيرا ولم تغيره النجاسة، فهذا طاهر مطهر بلا كراهة إجماعا.

الثاني: أن يكون كثرا وغرته، فهذا نجس لا يستعمل إجماعا.

الثالث: أن يكون قليلا وغيرته، فهذا نجس إجماعا.

الرابع : أن يكون قليلا ولم تغيره، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يعده طاهرا ومنهم من يعتبره نجسا.

والمشهور أنه طاهر ويكره استعماله بشروط ستة هي :

- أن تكون النجاسة قليلة.
  - 2 \_ أن يكون الماء يسيرا.
    - ③ \_ أن يوجد غيره.
- أن يستعمل فيها يتوقف على طهور.
  - ⑤ \_ أن لا تكون له مادة.
    - ⑥ \_ أن لا يتغير.

وعلة الكراهة مراعاة القول بنجاسته.

ودليل طهارته عموم قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّوا ﴾ (1)، وهذا يسمى ماء.

وقوله عَلِيُّ : « إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (2).

الثالث: الماء اليسير الذي ولغ فيه كلب.

يكره التطهر بالماء الذي ولغ فيه كلب بشروط أربعة :

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

- 🛈 \_ أن يكون الماء يسيرا، فإن كان كثيرا فلا يكره التطهير به.
  - أن يوجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا كراهة في استعماله.
    - ③ ـ أن لا يتغير الماء، فإن تغير الماء فلا يصح التطهير به.
- أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه، فإن لم يدخل لسانه فيه ولم يحركه فـلا
   يكره.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الكُلْبُ فِي إِنَاءِ اللهُ عَلَيْهُ: « إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ » (1).

وفي لفظ لمسلم: « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَ وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» (2).

وعن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب « سَأَلْنَاهُ عَنِ الغُدْرَانِ وَالحِيَاضِ تَلَغُ فِيهَا الكِلاَبُ؟، قَالَ : أُنْزِلَ المَاءُ طَهُورًا لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ »(3).

وعن ابن شهاب الزهري قال: « إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ وَلَيسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ» (4). الرابع: الماء المشمس.

المشهور كراهة الماء المشمس، أي المسخن تحت أشعة الشمس.

وقال ابن شعبان وابن عبد الحكم وابن الحاجب لا يكره مطلقا.

وعلى القول المشهور تحصل الكراهة بشرطين:

- ① \_أن يسخن في الأقطار الحارة كالحجاز ونحوها.
- ② \_أن يحصل تسخينه في أواني النحاس والرصاص والقصدير دون أواني الفخار.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 51 رقم : 172)، ومسلم واللفظ له (1/ 234 رقم : 279).

<sup>(2)</sup> مسلم (1/ 234 رقم: 279).

 <sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (1/ 132 رقم: 1518)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 23 رقم: 48).
 وأخرجه أيضا البيهقي (1/ 259 رقم: 1155)، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 213 رقم: 1565).

<sup>(4)</sup> أخرجُه البخاري تعليقا مجزوما (1/ 51) في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغْسَل بـ شـعر الإنسان، ووصله ابن عبد البر في التمهيد (18/ 275) وصححه الحافظ في فتح الباري (1/ 273).

وعلة كراهته طبية على ما ارتضاه ابن فرحون رحمه الله.

وقيل : شرعية، وهو اختيار الإمام الحطاب رحمه الله.

والفرق بين العلتين، أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « لاَ تَغْتَسِلُوا بِالمَاءِ المُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُـورِثُ اللَرَصَ » (1) .

#### الخامس: الماء الراكد.

وهو الماء الدائم الذي لا يجري كالحوض.

وكراهته مقيدة بشرطين:

- 🛈 ـ أن لا يكون جاريا ولو كان كثيرا ما لم يستبحر كالغدير.
- أن لا تكون له مادة، أي عنصر يمده بالماء، ما لم يكن قليلا في نفسه فيكره.

وعلة الكراهة تعبدية عند مالك، وعليه فيكره التوضؤ والاغتسال في الماء الراكد ولـو كان الجسد نقيا من الأذي، ولو اضطر للاغتسال فيه أو لم يسبق اغتسال فيه.

والسنة في الغسل منه، أن يغترف منه ويتوضأ أو يغتسل خارجه، بحيث لا يعود إليه الماء المتقاطر من البدن أو الأعضاء.

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني (1/ 34 رقم: 85)، والبيهقي (1/ 6 رقم: 14).

ورجاله ثقات إلا إساعيل بن عياش يضعف إن روى عـن غـير أهـل بلـده، وإن روى عـن أهـل بلـده فروايته صحيحة وهذه منها.

قال الحافظ الوادآشي في تحفة المنهاج (1/ 140): « رواه الدار قطني، وهذا إسناد صحيح، فإنه من رواية إسهاعيل عن الشاميين وتابعه المغيرة ابن عبدالقدوس عن صفوان فذكره، رواه ابن حبان في ثقاته ». وذكر ابن حجر في التلخيص (1/ 22) أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحي عن صدقة وضعفه ثم قال: « ولحديث عمر الموقوف هذا طريق أخرى رواها الدارقطني من حديث إسهاعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال: « لا تغشيلُوا بِالمَاءِ المُشمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ »، وإسهاعيل صدوق فيها روى عن الشاميين، ومع ذلك ذلم ينفرد، بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان، أخرجه بن حبان في الثقات في ترجمة حسان ».

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ قال: « لاَ يَغْتَسِلُ أَحَـدُكُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ جُنُبُ "».

فَقَالَ رَجُلٌ : « كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟، فَقَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً » (1).

#### السادس: الماء المسخن جدا.

يكره التوضؤ أو الغسل بالماء الحار جدا خشية أن لا يستوعب العضو بالماء، ولمنعه كمال الخشوع.

أما تسخينه قدر ما يحتاج إليه فيجوز، وقد فعله الصحابة والتابعون رضي الله عنهم.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَـهُ مَـاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ ( ) وَيَغْتَسِلُ (3) .

#### السابع: الماء البارد جدا.

يكره التطهر بالماء الشديد البرودة كما يكره بالحار جدا، أما إن كانت برودته عادية فلا كراهة، بل هو مما يؤجر عليه المسلم ويشاب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِيلًا قال : « أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ ؟.

قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله.

قَالَ: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ (4)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ » (5). الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ » (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 236 رقم: 283).

<sup>(2)</sup> التُّمُقُمَّة : إناء ضيق الرأس، يُسخن فيه الماء، يكون من نحاس وغيره.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 31 رقم: 254)، وعبد السرزاق (1/ 174 \_ 175 رقم: 675)، والدارقطني (1/ 33 رقم: 82) وصححه وهو كما قال، والبيهقي (1/ 6 رقم: 12).

<sup>(4)</sup> إسباغ الوضوء على المكاره: أن يتوضأ مع شدة البرد، أو الحاجة إلى النوم، أو التعب، أو الشغل والعمل الدنيوي، ونحو ذلك.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (1/ 219 رقم: 251).

## المبحث الثالث الأسآر والأواني

## المطلب الأول الأسآر

الأسآر جمع سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمزة وقد يسهل، كقُطْرٍ وأَقْطَار وصُلْبِ وأَصْلاَب، ومعناه بقية الشراب.

#### أولا: سؤر الإنسان.

## 1 \_ سؤر المسلم.

طاهر ويصح التطهير به، ولو كان جنبا، أو كانت المسلمة حائضا أو نفساء، إن لم يكن بفمه نجاسة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يَسُلُ يُوْتَى بِالإِنَاءِ، فَأَبُدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُ الإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَآخُذُ العَرْقَ (1) فَأَعُضُّهُ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ » (2).

فلو كان سؤرها رضي الله عنها غير طاهر ما شرب منه على أو ما وضع فاه على نفس الموضع الذي وضعت عليه فاها لتشرب منه.

أما إن ريئت النجاسة على فمه، كمن أكل الميتة أو شرب خمرا، فإن تغير الماء فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر لكن يكره التطهير به إن وجد غيره مراعاة لمن يقول: قليل الماء إذا حلت فيه النجاسة فهو نجس ولو لم يتغير.

وإن كان المسلم ممن يتناول النجاسة كشرب الخمر، ولم يتحقق من طهارة فمه ولم يتغير الماء، فسؤره طاهر ويكره استعماله إن وجد غيره.

<sup>(1)</sup> العَرْقُ: بفتح العين وسكون الراء، وجمعه عُرَاق، وهو العظم الذي عليه اللحم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 245 رقم: 300)، وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له (1/ 58 رقم : 100)، وابن حبان (4/ 108 رقم: 1293).

ومثل السؤر فضلة الطهارة، وهي الماء الباقي في الإناء بعد الطهارة، سواء اغتسل فيه، أو أدخل يده ليغترف منه، أو تساقط فيه الماء الذي رفعه لأعضائه.

وهذا الماء طاهر ومطهر، سواء كانت الفضلة لرجل ولو جنبا، أو امرأة ولو حائضا أو نفساء، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه «اغْتَسَلَ بَعْفُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا.

فَقَالَ: إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنُبُ »<sup>(1)</sup>.

وعنه رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيكٌ كَابِنَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةً ﴾(2).

فإن كانت الفضلة لمسلم لا يتحرز من النجاسة كشرب الخمر، ففيه التفصيل المتقدم، أي إن تحقق أو ظنّ نجاسته فإن تغير الماء أي إن تحقق أو ظنّ نجاسته فإن تغير الماء فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر ويكره إن وُجِد غيره، وإن لم يتحقق الطهارة أو النجاسة ولم يتغير الماء فيكره استعاله إن وُجِد غيره.

#### 2 \_سؤر الكافر.

طاهر يجوز التطهير به، ولو كان جنبا أو كانت الكافرة حائضا أو نفساء، إن عُلمت طهارة فمه، لما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة استقاء النبي عَبِينَة من مزادة المشركة، وقد جاء فيه: « وَدَعَا النَّبِيُّ عَبِينَةٍ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَيَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ (3) وَأُوكَا أَقُواهَهُمَا وَأَطْلَقَ العَزَالِي (4) وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا واسْتَقُوا.

فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ : اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ »(5).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (29).

 <sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 257 رقم: 323).

<sup>(3)</sup> المزادة: بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة. انظر مشارق الأنوار (2/ 266).

<sup>(4)</sup> العَزّالي : بفتح العين المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها، جمع عزلاء بإسكان الزاي، وهـي مـصب الماء من الراوية من جهة الأسفل.

انظر النهاية في غريب الحديث (4/ 324)، ومشارق الأنوار (2/ 101).

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 87 رقم : 344)، ومسلم (1/ 474 رقم : 682).

وفي رواية لأبي نعيم وابن خزيمة: « وَدَعَا رَسُولُ الله بَنِيَ مِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ بِالمَاءِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ المَزَادِي وَنُودِي فِي النَّاسِ: أَنْ اسْقُوا واسْتَقُوا » (1).

ووجه الاستدلال منه، أن المزادة كانت للمرأة المشركة، ولا شك أنها وأبناءها كانوا يشربون منها، ولو كان سؤرهم نجسا ما تمضمض النبي الله منها، وما دعا أصحابه رضي الله عنهم للاستقاء منها، وما أعطى الرجل الجنب دلوا منها ليغتسل.

وعن جابر رضي الله عنه قال : « كُنَّا نَغْرُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ » (2).

ورواه الطبراني بلفظ «قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، فَلاَ نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي أَوْعِيتِهِمْ وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ »(3).

وإن ريئت النجاسة على فمه وتغير الماء بها فهو نجس بإجماع المسلمين، وإن لم يتغير الماء بها فسؤره طاهر ويكره التطهر به إن وجد غيره مراعاة للقول بنجاسته.

وإن لم يتحقق طهارة فمه أو نجاسته ولم يتغير الماء، فسؤره طاهر ويكره استعماله، بدليل ما جاء في الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي عَبِينِ عن أواني المشركين، فقال له النبي عَبِينِ : « أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ تَـأْكُلُونَ فِي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلاَ تَـأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِّدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم واللفظ لـه (2/ 278 رقم : 183)، وابن خزيمة (1/ 598 رقم : 183)، والدارقطني (1/ 209 رقم : 763)، والبيهقي (1/ 218 رقم : 986).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 379 رقم: 15095)، وأبو داود (3/ 363 رقم: 3838)، والبيهقي
 (1/ 32 رقم: 126).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 210 رقم: 374).

ورجاله رجال الصحيح، إلا ما قيل في إسماعيل بن عياش، وروايته عن أهل بلده صحيحه وهذا الحديث منها، ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه عبد الأعلى عند أبي داود.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 35 رقم : 5496)، ومسلم واللفظ له (1/ 1532 رقم : 1930).

#### ثانيا: سؤر الحيوان.

## 🛈 ـ سؤر السباع والبهائم والطيور.

إذا كان الماء كثيرا وشربت منه السباع ولو خنزيرا، أو شربت منه الطيور والبهائم ولو جلالة أي التي تأكل الجيف والنجاسات، كالدجاج والإوز الذي يتغذى على النجاسة، أو البقر والإبل والغنم التي تأكل الأقذار، أو شربت منه الدواب المحرمة الأكل كالحمير والبغال ولو كانت تأكل الأرواث، فإن لم يتغير الماء فهو طاهر مطهر يجوز استعماله في الوضوء والغسل ورفع حكم الخبث.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : «سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْتَوَضَّا أَبِمَا أَفْضَلَتِ الخُمُرُ ؟، قَالَ : نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا »(1).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَكْبِ مِنْهُمْ عَمْرُو ابْنُ العَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لِصَاحِبِ الحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، هَـلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لاَ تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ السِّبَاعَ وَتَرِدُ عَلَينَا» (2).

وعن منبوذ بن أبي سليهان عن أمه «أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَبِّكِ. فَتَمُرُّ بِالغَدِيرِ فِيهِ الجِعْلاَنُ (6) وَالبَعْرُ، فَيُسْتَقَى لَمَا مِنْهُ، فَتَتَوَضَّأُ وَتَشْرَبُ » (4).

وعن حبيب بن شهاب بن مدلج عن أبيه «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ سُؤْدِ الحَوْضِ وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الحِيَارُ ؟، فَقَالَ: لاَ يُحَرِّمُ اللَّاءَ شَيْءٌ »(5).

<sup>(1)</sup> حليث حسن لغيره. أخرجه الشافعي في المسند (ص: 20 رقم: 40)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 61 رقم: 176)، وفي المعرفة (2/ 65 رقم: 1760 و 1760 رقم: 1760)، وفي المعرفة (2/ 65 رقم: 1760 و 1761)، وقال: « إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة ».

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 23 رقم: 43)، ومن طريقه عبد الرزاق (1/ 76 رقم: 250)، والبيهقي (1/ 26 رقم: 1114)، وأخرجه الدارقطني من طريق حماد بن زيد (1/ 26 رقم: 59)، وسنده صحح.

<sup>(3)</sup> الجِعُلائُ : دويبة صغيرة كالخنفساء.

 <sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة واللفظ له (1/ 131 رقم: 1510)، وعبد الرزاق (1/ 88 رقم: 297)، والبيهقي
 (1/ 259 رقم: 1154)، ورجاله ثقات.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 132 رقم: 1511) ورجال إسناده ثقات.

وأما إذا كان الماء يسيرا، أي قدر إناء الوضوء أو الغسل، وشربت منه السباع أو البهائم أو الطيور ففيه أربع صور:

- ♦ إن تحقق طهارة أفواهها فسؤرها طاهر ويجوز التطهير به.
- ♦ إن ريئت النجاسة على أفواهها وتغير الماء بها فسؤرها نجس إجماعا.
- ♦ إن ريئت النجاسة على أفواهها ولم يتغير الماء بها فسؤرها طاهر، لكن يكره استعماله إن وجد غيره مراعاة لمن يقول بنجاسته.
- ♦ إن لم يتحقق طهارة أفواهها ولم ير النجاسة عليها، فإن كان الحيوان مما يتوقى النجاسة عادة فسؤره طاهر النجاسة عادة فسؤره طاهر مطهر بالا كراهة، وإن كان مما لا يتوقى النجاسة فسؤره طاهر ويكره استعاله، ويستثنى من ذلك ما يعسر الاحتراز منه عِمَّا لا يتوقى النجاسة كالهر، فلا يكره استعال سؤره إن لم يتغير الماء، لما ورد في الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها قالت: «رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَصْغَى إِنَاءَهُ لِلهِرَّةِ، قَالَتْ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ » أَنْ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ » أَنْ الطَّوَّافَاتِ عَلَيكُمْ وَالطَّوَّافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوَّافِينَ » أَنْ المَّوَّافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوَّافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَي عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَى عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَافِينَ » أَنْ عَلَيكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى أَنْ عَلَيْكُمْ وَالطَّوْرَافِينَ » أَنْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَوْلُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَّوْرُ فَيْ الْعُلْوِي الْعَلْمُ وَالْعَلْوَلُولُ وَلَيْ عَلَى الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوَلُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلْوِي الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوَافِي الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوِي الْعَلَيْكُولُ وَلِي الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوِي الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوِي الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلْوِي الْعَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلْعَلَوْلُ وَلَيْكُولُ وَلِي الْعَلَيْكُمْ وَلَا الْعَلَيْلُ وَلَيْعَا مِنْ فَالْعَلْعَلَيْ عَلَيْكُولُ وَلَيْعُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِيْعُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْكُولُ وَلَيْعُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْلُول

#### 2\_سؤر الكلب.

المشهور أن الكلب طاهر كسائر البهائم والسباع، خلافا لعبد الملك وسحنون الـذين أطلقا عليه التنجيس.

وسبب الاختلاف ما جاء في الحديث أنه عَنِينَ قال : « إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَـدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ ».

وفي لفظ لمسلم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَ وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» (2).

فهل الأمر بإراقة ما ولغ فيه لنجاسته أو للتعبد؟، والمشهور أنه للتعبد وليس للنجاسة، بدليل ذكر العدد سبعا، وإدخال التراب مع الغسل.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 22 رقم: 42)، ومن طريقه أحمد (3/ 303 رقم: 22633)، وأبو داود (1/ 19 رقم: 75)، والترمذي (1/ 154 رقم: 92).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (31).

وإذا كان الكلب طاهرا كسائر السباع، فسؤره أيضا طاهر، فإذا ولغ في الماء وكان كثيرا كالحوض فلا يُغْسَل ولا يُتْزَح، ويجوز استعماله بلا كراهة، وإن كان قليلا كالإناء ولم يتغير الماء فهو باق على طهارته ويكره استعماله مراعاة لمن يقول بنجاسته.

وقوله عَلِي : « فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ »، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، قولان، المشهور منها الاستحباب .



<sup>(1)</sup> انظر ما قيل في طهارة الكلب أو نجاسته في الفصل الثاني.

## المطلب الثاني الأواني

الأواني جمع آنية، وواحدها إناء، وهو مشتق من أَنَى الشيء يَأْنَى إِنِّى، ومعناه التناهي، كما في قوله تعالى : ﴿غَيْرَ نَظِيِنَ إِنَـٰهُ ﴾ (1) ، أي انتهاءه.

وقوله تعالى عن شراب أهل النار : ﴿ تُمُتِّى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ ﴾ (<sup>2)</sup> أي متناهية في شدة الحر.

ولما كان الإناء لابد وأن يتناهى حرزه أو سبكه سمي إناء لذلك.

أولا: الأواني الجلدية.

يجوز استعمال الأواني الجلدية إذا كانت طاهرة، وتحصل طهارتها بأحد أمرين:

الأول: الذكاة.

فإنها مطهرة لسائر أجزاء الحيوان، لحمه وعظمه وجلده، إذا كان المذكى مباحا أو مكروه الأكل، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ ﴾ .

أما المحرم الأكل فإن الذكاة لا تعمل فيه، ولحمه وعظمه وجلده نجس، سواء كان تحريمه مجمعا عليه كالخنزير، أو مختلفا فيه كالحمار.

والدليل على أن الذكاة لا تعمل في طهارة الحيوان المحرم الأكل، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « لمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ اليَوْمِ اللَّذِي فُتِحَتْ عَلَيهِمْ ( فِيهِ خَيْبَرُ)، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً.

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي : مَا هَذِهِ النَّيرَانُ ؟، عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ ؟.

فَقَالُوا عَلَى خُمٍ.

قَالَ: أَيُّ لُحْمٍ ؟.

<sup>(1)</sup> سورة الأحزاب: 53.

<sup>(2)</sup> سورة الغاشية: 5.

<sup>(3)</sup> انظر الذخيرة (1/ 165).

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 3.

قَالُوا: خُمُ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

فَقَالَ : أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا.

فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا ؟.

فَقَالَ : أَوْ ذَاكَ »(1).

وجاء الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى : إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَو نَجِسٌ» (2).

ووجه الاستدلال من الحديث، أنه عليه أمر بكسر الأواني أو غسلها، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ »، فدل ذلك على نجاسة لحم الحمر الأهلية المطبوخ، مع أنها ذكيت، وإذا كان لحمها نجسا فكذلك عظمها وجلدها، وقيس عليها غيرها مما لا يؤكل لحمه بجامع عدم الأكل.

#### والثاني: الدباغ.

وهو مطهر لسائر الجلود المأخوذة من الحيوان الحي أو الميت، وكذا المأخوذ من الحيوان المحرم الأكل إذا ذكي، لا يستثني منها إلا جلد الخنزير.

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلِيْ قال: « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: « تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَهَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: هِلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَرُمَ أَكُلُهَا » (4).

والمشهور أن الطهارة الواردة في الحديث لغوية لا شرعية، أي أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد لا أنه يطهره، لأنه جزء من الميتة تَنَجَّسَ بالموت فوجب أن يبقى على نجاسته كاللحم.

متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 543 رقم: 2477)، ومسلم (3/ 1540 رقم: 1802).

<sup>(2)</sup> متفقّ عليه. أخرجه البخاري (2/ 58 رقم : 2991)، ومسلم واللفظ له (3/ 1540 رقم : 1940).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (2/ 498 رقم: 1063)، ومسلم (1/ 277 رقم: 366).

<sup>(4)</sup> متفتى عليه. أخرجه البخاري (1/ 480 رقم : 2221)، ومسلم (1/ 276 رقم : 363).

ولأنه لو أُخِذ منها حال حياتها لكان نجسا فوجب ألا يطهره الدباغ بعد الموت بحال قياسا على اللحم والعظم.

وعلى هذا القول فلا يصلى به ولا عليه، ولا يباع، ويجوز الانتفاع به في اليابسات كالحبوب والدقيق ونحوه إن كانت غير مبلولة لعدم مخالطتها للجلد، وكذا في الماء المطلق لأنه يدفع النجاسة عن نفسه ولا يضره إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، أما الحبوب المبلولة والمائعات غير الماء كاللبن والعسل والزيت وماء الورد، فلا يجوز استعمالها في الجلود النجسة المدبوغة وتتنجس بوضعها فيه.

ونُقِل عن مالك طهارة الجلد النجس إذا دبغ طهارة كاملة، حملا لألفاظ الـشارع على الحقائق الشرعية، وبه قال ابن وهب ومحمد بن عبد الحكم وحكاه عن أشهب، واختاره ابن عبد البر.

وعلى هذا القول تجوز الصلاة به وعليه، وبيعه، والانتفاع به مطلقا<sup>(1)</sup>.

#### ثانيا: الأواني المعدنية.

يجوز استعمال جميع الأواني المعدنية، كأواني الحديد والنحاس والرصاص وغيرها، ولا يستثنى منها إلا أواني الذهب والفضة.

وقد دلَّ على جواز استعالها حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: «أَتَى رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ مِنْ صُفْرِ (2)، فَتَوَضَّأَ »(3).

أما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ » (4)، فمحمول على أنه كره الشرب والوضوء منه لكونه يشبه الذهب.

ودل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أو الله عنه قال: « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اللَّهَ عَلِيمَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ اللَّهَ عَلِيمَ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّمَا لُمُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (5).

 <sup>(1)</sup> انظر تفصيل المسألة في : الاستذكار (15/ 313)، والمنتقى (3/ 133)، وإكمال المعلم (2/ 209)، والبيان والتحصيل (1/ 100)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 110)، وبداية المجتهد (1/ 81).

<sup>(2)</sup> التور: إناء يشبه الطست، والصُّفّر: صنف من النحاس يعمل منه الأواني.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (1/ 56 رقم : 197).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 42 رقم : 402) بسند صحيح.

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 19 رقم : 5426)، ومسلم (3/ 1638 رقم : 2067).

## ثالثا: الأواني الخشبية والفخارية والزجاجية.

يجوز استعمال الأواني المصنوعة من الخشب والحجارة والفخار والزجاج، وقد استعملها رسول الله عليه .

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الـدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقَى قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ اللهُ عَلِيْ أَهْلِهِ وَبَقَى قَوْمٌ، فَأُقِي رَسُولُ الله عَلِيْ إِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُ كُلُّهُمْ. المِخْضَبُ (1) أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ (2)، فَتَوَضَّا القَوْمُ كُلُّهُمْ.

قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ ؟.

قَالَ: ثَهَانِينَ وَزِيَادَةً »(3).

وفي رواية لابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِعَلَ القَوْمُ فَجِيءَ بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ، أَحْسَبُهُ قَالَ: قَدَحُ زُجَاجٍ (4)، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ القَوْمُ يَتَوَضَّعُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ كَأَنَّهُ يَنْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ » (5).

قَالَ : فَرَأَيْتُ المَّاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ».

وهذه إحدى معجزات النبي عليه.

- (3) متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 56 رقم: 195)، ومسلم (4/ 1783 رقم: 2279).
- (4) كذا رواه ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد، ورواه غيره من أصحاب حماد بلفظ: «يِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ »، والرحراح هو الإناء الواسع الصحن القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير؛ قال ابن خزيمة: «والرحراح إنها يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق ».
  - (5) أخرجه ابن خزيمة (1/ 65 رقم : 124) وسنده صحيح.

<sup>(1)</sup> المخضب: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب، من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرا كان أو كبيرا، ولذا عنون له البخاري في صحيحه بقوله: «باب الغُسل والوُضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة».

 <sup>(2)</sup> في رواية للبخاري (1/ 51 رقم: 169) قال: « فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ بَنْ فِي فَي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّتُوا مِنْهُ.

## مسألة أولى: حكم اشتباه الأواني.

إذا اشتبه إناءان أحدهما ماؤه طاهر والآخر متنجس، فالمشهور أنه يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي احتياطا، لأنه واجد للهاء قادر على استعماله، فلا يجوز له تركه واللجوء إلى التيمم، لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءٌ فَتَيَمُّوا ﴾ (1)، ولا سبيل له إلى تيقن طهارة أحدهما إلا بذلك.

وإذا كثرت الأواني زاد على عدد النجاسة واحدا، مثل أن يكون عنده ثلاثة أوان اثنان متنجسان وواحد طاهر، فإنه يتوضأ ثلاثا ويصلي ثلاث صلوات، أو يكون عنده أربع، ثلاث منها متنجسة وواحد طاهر، فإنه يتوضأ أربعة وضوءات ويصلي أربع صلوات، وهكذا الأمر فيها زاد.

## مسألة ثانية : ما يُحْمَل من الأواني على النجاسة نظرا للغالب.

العمل في الأواني بقاعدة الحكم بالغالب، فما كان الغالب على أهلها الطهارة حملت عليها، وما كان الغالب على أصحابها النجاسة حملت عليها، إلا إذا تيقنا من طهارتها فتكون طاهرة.

وبناء على هذا، فإن أواني الكفار التي يطبخون فيها تُحْمَلُ على النجاسة، لأن غالب شأنهم مخالطتها وعدم التحرز منها، إذ يطبخون فيها الميتة والخنزير، ولذا قال النبي عَلَيْ الله لله عنه : « فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَبْرَ آنِيتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» (2).

أما أواني الماء فالغالب عليها الطهارة، ولذا تمضمض النبي عليه من مزادة المشركة واستقى منها الصحابة رضي الله عنهم، إلا إذا غلب على الظن نجاستها فتحمل عليها.

ومثل أواني الكفار أواني من لا يتحرز من النجاسات من المسلمين، وأواني المراحيض، إذا كان الغالب على أهلها النجاسة، فإن غلب عليهم الطهارة كأواني مراحيض المساجد فتحمل عليها.

سورة المائدة: 6.

<sup>2</sup> سبق تخريجه في الصفة (36).



# أَحْكَامِ النَّجَاسَةِ وَخِصَالِ الفِطْرَةِ

ويشتمل على ستة مباحث:

الأول: في مفهوم النجاسة والحكمة من إزالتها

الثاني: الأعيان الطاهرة والأحكام المتعلقة بها

الثالث: الأعيان النجسة والأحكام المتعلقة بها

الرابع: كيفية إزالة النجاسة وما تزال به

الخامس: حكم إزالة النجاسة والأحكام المتعلقة بها في الصلاة

السادس: خصال الفطرة

## المبحث الأول في مفهوم النجاسة والحكمة من إزالتها

## المطلب الأول

## مفهوم النجاسة

#### أولا: تعريف النجاسة.

النجاسة لغة (1).

مصدر نَجِسَ الشيءُ - بكسر الجيم -، يَنْجَسُ نَجَسًا - بفتحها فيهما - فهو نَجِسٌ، ومعناها ملابسة الأدناس.

#### وتعريفها شرعا.

ما ذكره العلامة أحمد الصاوي رحمه الله بأنها: « صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ يُمْتَنَعُ بِهَا مَا اسْتُبِيحَ بِطَهَارَةِ الخَبَثِ » (2).

ويطلق النَّجِسُ \_ بفتح النون المشددة وكسر الجيم \_ على الشيء المتنجس، وهو: المُوصُوفُ بِصِفَةٍ حُكْمِيَّةٍ، تُنْعُ بِهَا مَا أُبِيْحَ بِطَهَارَةِ الخَبَثِ.

والنَّجَسُ - بفتح الجيم - هو عين النجاسة.

والتنجيس تصيير الطاهر نجسا.

والمتنجس ما كان طاهرا وتنّجس.

#### ثانيا: مرادفات النجاسة.

وردت على لسان الشارع بعض المرادفات للنجاسة وهي :

الرِّجْسُ : من رَجُسَ يَرْجُسُ رَجَاسَةً، ومعناه الشيء القذر.

<sup>(1)</sup> انظر مادة نجس، في لسان العرب (6/ 226)، ومشارق الأنوار (2/ 6)، والقاموس المحيط (2/ 262)، ومختار الصحاح (ص: 647).

<sup>(2)</sup> بلغة السالك (1/ 11).

ومنه قوله تعالى : ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْـمَ خِنزِيرِ فَإِنْـهُۥ رِجْشُ ﴾ (1).

وقول النبي عَلِينَ عن لحم الحمر الأهلية بعد تذكيتها: « فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَو نَجِسٌ» (2).

الخَبَثُ : من خَبُثَ الشيء يَخْبُثُ خَبَاثَةً وخُبْثًا، وهو ضد الطيب.

ويأتي بمعنى النجس، كما في قول النبي عَلِينَ : « إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَشًا» (3)، أي نجسا.

ومنه سمي البول والغائط الأخبثين، كما في قوله عَبِين : « لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » (4).

الرِّكْسُ : من رَكَسَ يَرْكُسُ ركسا، ويأتي بمعنى الرجيع.

يقال ركَسْتُ الشيء أركَسْتُه إذا رددته ورجعته.

ومنه ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي عَلَيْكُ أن يأتيه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فأتاه بحجرين وروثة حمار، قال ابن مسعود رضي الله عنه : « وَ أَلْقَى عَلِيْكُ الرَّوْقَةَ، وَقَالَ : هَذَا رِكُسٌ » (5).

القَذَرُ: من قَذِرَ الشيء قَذَراً، وقَذَرَ وقَذُرَ يَقْذُرُ قَذارةً فهو قَذِرٌ.

والقَذَرُ ضد النظافة، وشيء قَذِرٌ بَيِّنُ القَذارةِ، ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلِيْ ، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ القَوْمُ نِعَالُمُم، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ : مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟.

قَالُوا : رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا.

سورة الأنعام: 145.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (41).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنها. أخرجه أبو داود (1/11 رقم: 65)، والترمذي (1/97 رقم: 67)، والنسائي (1/46 رقم: 52)، وابن ماجة (1/172 رقم: 518).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 393 رقم: 560) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 156).

قَالَ : إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَكَى ثَالَ عِلْهُ السلام أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَكُمُ السُّحِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ »(1).

النَّنْنُ: من نَتَنَ نَتْنًا، وَنَتُنَ نَتَانَةً، وأَنْتَنَ فهو مُنْتِنٌ، ومعناه الرائحة الكريهة.

ومنه ما جاء عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى اللَّمِجِدِ مُنْتَنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟، قَالَ : أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا ؟، قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : فَهَذِهِ بِهَذِهِ » (2).

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه لما سُئِل عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ ؟، فَقَالَ: « إِذًا لاَ تَزَالُ يَدِي فِي نَتَنِ » (3).

الأذّى: من أذَى يُؤذِي فهو مُؤذٍ، ومن معانيه النجاسة، لأنها تُؤذي صاحبها والناس.

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ (4)، فسمّى دم الحيض أذى لنتنه وقذره.

قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ ، : « قُلْ هُوَ قَذِرٌ » (5). ثالثا : علة النجاسة.

علة النجاسة الاستقذار، أي ما تستقذره النفس وتعاف لتغيره وتحول عن حال الطهارة، ونتنه، وأذاه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 175 رقم: 560)، وابن خزيمة (1/ 384 رقم: 786)، وابن حبان واللفظ له (5/ 560 رقم: 2185)، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 435 رقم : 27492)، أبو داود (1/ 104 رقم : 384)، وابـن ماجـة (1/ 177 رقم : 533)، وابن الجارود في المنتقى (ص : 45 رقم : 143).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 142 رقم: 1635) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه.

وهذا إسناد صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي ثقة، كان يدلس عن غير الأعمش، ولـذا قال النسائي : « ثقة في الأعمش ».

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: 222.

<sup>(5)</sup> أخرجه الطبري في التفسير (2/ 381) بسند صحيح.

ومن المستحسن أن نذكر هنا ما أورده العلامة القرافي رحمه الله في بيان علة النجاسة، الأهميته وفائدته حيث قال: «عِلَّة النجاسة الاستقذار، فمتى كانت العين ليست مستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة، وأن تكون طاهرة، فَعِلَّة الطهارة عدم علة النجاسة.

فهذا هو شأن هذا المقام، إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة، كما في الخمر، فإن الخمر ليست بمستقذرة، وإنها قضي بتنجيسها لأنها مطلوبة الإبعاد، والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها، وما يفضي إلى المطلوب مطلوب، فتنجيسها مطلوب فتكون نجسة، فهذه علة أخرى غير الاستقذار، وُجِدت عند عدمه فقامت مقامه، وإلا فالحكم ما ذكر عند عدم المعارض.

وأكثر الفقهاء يمكنه أن يعلل النجاسة، وإذا سألته عن علة الطهارة لا يعلمها، وهي عدم علة النجاسة.

وإذا سئل أيضا أكثر الفقهاء عن النجاسة : إلى أي الأحكام الخمسة ترجع ؟، ربما عسر عليه ذلك، وظن أنها حكم آخر من أحكام الوضع أو غيرها، وليس كذلك، بل هي ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة وهو التحريم.

وكذلك إذا قيل لهم: ما الطهارة عسر عليهم ذلك، حتى رأيت لبعض الأكابر أن الطهارة عبارة عن استعمال الماء الطهور في العين التي قضي عليها بالطهارة.

وهذا ليس بصحيح، فإن بطون الجبال وتلال الرمال وبطون الأرض طاهرة، مع عدم استعمال الماء فيها، بل النجاسة ترجع إلى تحريم الملابسة في الصلوات والأغذية، لأجل الاستقذار أو التوسل للإبعاد.

فَقُولِي : لأجل الاستقذار، احترازا من السموم، فإنها تحرم ملابستها في الأغذية، وكذلك الأغذية والأشربة الموجبة للأسقام والأمراض، تحرم ملابستها في الأغذية وليست نجسة.

وقَوْلِي : أو التوسل للإبعاد، احترازا من الخمر، حتى تندرج في الحد.

ولو اقتصرت على قولي: تحرم ملابستها في الصلوات لكان ذلك كافيا، لكن أردت بذكر الأغذية زيادة البيان.

والطهارة عبارة عن إباحة الملابسة في الصلوات، وبهذا التفسير تندرج بطون الجبال وسائر الأعيان، فظهر أن النجاسة ترجع للتحريم، والطهارة ترجع للإباحة، وأن عدم علة التنجيس علة الطهارة، وأن عدم علة التحريم علة الإباحة » (1).

الفروق (2/ 34 \_ 35).

## المطلب الثاني الحكمة من إزالة النجاسة

إن الإسلام مبني على النظافة، ولذلك نجده يهتم بالطهارة، ويجعلها شطر الإيان، فيقول الرسول الكريم على الظُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ »(1).

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتطهر من النجاسات قبل الدخول في الصلاة وغيرها من العبادات، ليقفوا بين يديه سبحانه وتعالى في أدب وسكينة ووقار وطهر، فقال عزّ وجلّ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ (2)، أي عند كل صلاة.

فحث الله جلّ جلاله عباده المؤمنين علىالتجمل والتزين عند الصلاة، فكان على المعتقد المعدد المعدد وفي المعدد المعدد وأمر بها، وخاصة في أيام الاجتماعات كيوم الجمعة وفي العيدين.

وكان من حسن أدبه عَلَيْ مع الله تعالى استعمال أفضل ما عنده من الطيب لأنه من الزينة ، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ، ويلبس أفضل ما لديه من اللباس لا سيما الأبيض ويرغب فيه، وكان عَلِيْ يقول: « إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ » (3).

ولما كان المشركون لا يتطهرون مما يصيبهم من النجاسات والأقذار، أمر الله تعالى نبيه على النبطهر وتطهير لباسه من النجاسة والتحرز منها، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَعِرْ لَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ الله

ومن حكمة هذه الطهارة إزالة الأوساخ الحسية عن الجسد والثوب والمكان، فتزول الروائح الكريهة، وتختفي المناظر القبيحة.

وكان عَلِيْكَ بِحِب أن يرى أصحابه رضي الله عنهم في أحسن حال وأطيب منظر، ويكره منهم شعث الشعر ووسخ الثوب.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 203 رقم: 223) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف: 31.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 93 رقم : 91) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> سورة المدثر: 4.

وكان عَلِيْكُ إذا رأى أحدا من أصحابه وسخ الشوب أو ثـائر الـشعر أمـره بالتجمـل وتحسين مظهره، من ذلك ما جاء عن جابر بـن عبـد الله رضي الله عنـه قــــال : « أَتَانَـا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلاً شَعْنًا فَقَالَ : أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ.

وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ » (1).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ العَوَالِي (2) فَيَأْتُونَ فِي العَبَاءِ (3) وَيُصِيبُهُمْ الغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» (4)

ومن حكمتها كف الأذى عن الناس، لأنهم يتضررون ويتأذون من النجاسة، ولذلك نهى النبي علي عن قضاء الحاجة في الطرق وموارد الماء والظل، وأمر بالتنزه من البول، والتحرز من النجاسات والقذورات، ودفنها وإبعادها عن التجمعات السكنية، وجعل فعل ذلك من خصال الإيمان، فقال علي بيان شُعَب الإيمان: «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّريق».

ومن حكمتها أيضا حفظ الصحة والتخلص من الأمراض والأوبئة، لأن النجاسات كالميتة والدم والبول تكون مرتعا خصبا للجراثيم الضارة وموطنا مفضلا لتكاثر المكروبات الخطيرة، وفي التحرز منها وإزالتها وقاية منها، وحماية طبيعية للصحة.

ولو أن المنظات الصحية اعتمدت على ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة في شأن الطهارة وجعلته دستورا لها، لانتشرت النظافة بين الناس، وسلموا من الأمراض والأوبئة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 357 رقم: 14893)، وأبو داود (4/ 51 رقم: 4062)، والنسائي (8/ 183 رقم: 5236)، وابن حبان (12/ 294 رقم: 5483).

<sup>(2)</sup> ينتابون : من الانتياب، وجاء في رواية «يَتَنَاوَبُونَ »، أي يحضر ونها نوبا. والعوالي : القرى التي حول المدينة من جهة الشرق، وهي على بعد أربعة أميال منها.

<sup>(3)</sup> العَبَّاء : جمع عَبَّاءة، وهو نوع من الأكسية.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 200 رقم: 902)، ومسلم (2/ 581 رقم: 847).

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 13 رقم: 9)، ومسلم (1/ 63 رقم: 35).

## المبحث الثاني الأعيان الطاهرة والأحكام المتعلقة بها

## المطلب الأول الأعيان الطاهرة

من القواعد المعمول بها في الفقه الإسلامي [ الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ ].

فجميع ما خلقه الله تعالى في السماوات والأرض طاهر إلا ما استثناه الدليل، لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾(1).

وقوله تعالى : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مِنْةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَبَنتِ لِفَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ (2).

وتسخير الله جلّ جلاله ما في السهاوات وما في الأرض لعباده يقتضي أن تكون هذه المُسَخّرات طاهرة.

ولقوله على : « جُعِلَتْ لِي الأُرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (3).

فدل الحديث بعمومه على طهارة كل ما خلقه الله على الأرض إلا ما استثناه الدليل.

وبناء على ذلك فإن الأعيان الطاهرة هي كالآتي :

#### 1\_الإنسان.

وهو طاهر في حال الحياة والموت، سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا.

لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا ۚ بَنِي ٓ ءَادَمُ وَحَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْدِ وَرَزَقَنَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ
وَفَضَّـ اَنَكُهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 29.

<sup>(2)</sup> سورة الجاثية : 13.

<sup>(3)</sup> متفق عليه، من حديث جابر رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (1/ 85 رقم : 335)، ومسلم (1/ 370 رقم : 521).

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء: 70.

ووجه الاستدلال منها أن القول بالتنجيس يُنَافي التكريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ اللَّدِينَةِ وَهُـوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسَ مِنْهُ (1)، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ.

فَقَالَ لَهُ عَلِيهِ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ ؟.

قَالَ : كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

فَقَالَ عَلَيْكَ : سُبْحَانَ الله، إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ » (2).

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيهِ (<sup>3)</sup>، فَقَـالَ : إِنِّي جُنُبٌ.

فَقَالَ عَنِّهُ: إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ » (4).

وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلِي قال : « لاَ تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ (5) ، فَإِنَّ المُوْمِنَ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيتًا » (6) .

ومما يدل أيضا على طهارة المسلم الميت، تقبيله على عثمانَ ابن مظغون رضي الله عنه بعد موته، وصلاته على على ابن بيضاء رضي الله عنه في المسجد، وصلاة الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد.

<sup>(1)</sup> انْخَنَس مِنْهُ: أي مضى عنه مستخفيا.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 73 رقم : 283)، ومسلم (1/ 282 رقم : 373).

<sup>(3)</sup> أَهْوَى إِلَيهِ: أي مدّيده إليه ليصافحه.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 282 رقم : 372).

<sup>(5)</sup> لاَ تُنَجِّسُوا مَوتَاكُم : أي لا تقولوا أو تعاملوا ميتكم على أنه نجس.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. كذا أخرجه الحاكم مرفوعا (1/ 542 رقم : 1422) وصححه، والدارقطني (2/ 57 رقم : 1422) وصححه، والدارقطني (2/ 57 رقم : 1360).

وأخرجه غيرهم موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند البخاري تعليقا مجزوما (1/ 276) في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ووصله ابن أبي شيبة (2/ 469 رقم : 11134)، والبيهقي (1/ 306 رقم : 1358) وقال : «المعروف موقوف »، وقال الحافظ في تغليق التعليق (2/ 460) : «والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح ».

وقد يقال : هذه النصوص ظاهرة في طهارة المسلم حيا وميتا، فما وجه القول بطهارة الكافر ؟.

والجواب عنه : أن الآية المتقدمة عامة في كل بني آدم مسلمهم وكافرهم، حيهم ميتهم.

ولأن الشرع أباح للمسلم أكل ذبائح أهل الكتاب وأطعمتهم، والتوضؤ من آنيتهم والأكل والشرب منها، ولو كانوا نجسا لمنع من ذلك.

كما أن الشرع أباح له نكاح الكتابيات، ومعلوم أنه يصيبه عند مضاجعتهن من لعابهن وعرقهن، ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدلّ ذلك على طهارة الآدمي ذكرا كان أو أنثى، إذ لا فرق بين النساء والرجال.

وربها اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بقوله تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ ﴾ (1).

والجواب عنه يكون من وجهين:

الأول : أن النجاسة في الآية معنوية وليست حسية، أي أنهم نجس في معتقدهم، لا أنّ ذواتهم نجسة.

والثاني: أن الآية محمولة على غالب أحوال الكافر، لأن غالب أحواله النجاسة، لشربه الخمر وأكله الميتة والخنزير، وعدم تحرزه من البول وغيره من النجاسات، أما ذاته فطاهرة.

#### ملاحظة:

الخلاف الذي حدث في نجاسة المسلم الميت لا يشمل أجساد الأنبياء عليهم الـصلاة والسلام، فقد نُقل الإجماع على طهارة أجسادهم، وخاصة جسد نبينا عَبِيلِيٍّ.

## 2\_الخارج من الإنسان.

كل ما يخرج من الإنسان طاهر باستثناء الدم والقيح والصديد، والقيء والقلس المتغيرين، وما يخرج من أحد المخرجين من بول وغائط ومني ومذي وودي وهادي، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، ورطوبة الفرج.

<sup>(1)</sup> سورة التوبة: 28.

فها عدا هذه المستثنيات طاهرة من الإنسان ولو كان كافرا أو يتناول النجاسة كـالخمر والميتة، ولو خرجت منه بعد الموت على الراجح بناء على طهارته حيا وميتا.

وعليه فإن الأعيان الطاهرة الخارجة من الإنسان هي:

## اللعاب والمخاط والبلغم (1).

سواء خرجت في حال اليقظة أو النوم ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا »

## 2 \_ الدمع.

سواء خرج لبكاء أو مرض.

قال الإمام عبد الباقي الزرقاني رحمه الله: « لما ثبت عنه عليه وعن الصحابة وتابعيهم من أنهم كانوا يبكون وتتحدر دموعهم على خدودهم ولحاهم ويمسحون ذلك في ثيابهم، ولا يتوقون ذلك في صلاة ولا غيرها، ولا يغسلون ذلك » .

## 😉 \_ العَرَق.

وهو ما يرشح من الجلد لحر أو حمى ونحو ذلك، ولو رشح من سكران حال سكره.

فعن أنس رضي الله عنه « أَنَّ أُمَّ سُلَيم كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نِطْعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطْعِ (4)، فَإِذَا قَامَ أَخَذَتْ مِنْ عُرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي مِسْكِ.

 <sup>(1)</sup> المُخَاطُ : جمعه أَغْطَةٌ، وهو ما يسيل من الأنف.

والبُلْغُمُ: شيء منعقد كالمخاط يخرج من الصدر بعد سقوطه من الرأس، وهـ و طـاهر لأنـه مـن جـنس اللعاب.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 101 رقم: 405).

<sup>(3)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 24).

<sup>(4)</sup> النَّطْعُ: وجمعه نُطُوع وأَنْطَاع وأَنْطُع، وهو الجلد.

قَـالَ: فَلَـتَّا حَـضَرَتْ أَنَـسَ بْـنَ مَالِـكٍ رضي الله عنـه الوَفَـاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَـلَ فِي حَنُوطِهِ (1) »(2).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: « فيه دليل على طهارة العرق، لأنه وقع منه عَيِّكُ التقرير لأم سُلَيم، وهو مجمع على طهارته من الآدمي » .

#### - اللين.

ولو من كافرة تأكل الخنزير وتشرب الخمر لاستحالته إلى صلاح.

لأن الشرع أجاز الرضاع قبل وبعد الحولين، وأباح استرضاع الطفل المسلم عند الكافرة، ولو لم يكن لبنها طاهرا لمُنِع.

## 🗗 \_ القيء والقلس غير المتغيرين.

القيء هو الطعام الخارج من المعدة عن طريق الفم، والقلس ماء يخرج منها إلى الفم.

فإن خرج أحدهما متغير الأوصاف فهو نجس يجب غسل الفم منه، وغسل ما يصيب من بدن أو ثوب أو مكان الصلاة، وإن خرج دون تغير فهو طاهر ويستحب غسل الفم منه لإزالة أثره لأنه مما تعافه النفس.

#### 6 \_الشعر.

جميع ما ينبت من شعر على الإنسان المسلم أو الكافر طاهر، في حال حياته وبعد موته، بدليل ما جاء عن أنس رضي الله عنه «أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَتَى مِنَّى، فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلاَّقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ لِلنَّاسِ ».

وفي رواية أخرى قال: « فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ، فَوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَينِ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ بِالأَيْمَنِ، فَوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَينِ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسِرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَبُو طَلْحَةَ ؟، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ » (4).

<sup>(1)</sup> الحَتُوطُ: وهو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (3/ 199 رقم : 6281)، ومسلم (4/ 1816 رقم : 2332).

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار (1/58).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (2/ 947 رقم: 1305).

## 🖸 \_ الظُّفْر.

الأظفار طاهرة سواء قُطعت من اليدين أو الرجلين، في حال الحياة أو الموت، لطهارة ذات الإنسان.

## 3\_ الحيوان البري الحي.

الحيوان البري طاهر حال الحياة ولو كان كلبا أو خنزيرا، لأن الحياة علة الطهارة، كما أن الموت علة النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (1).

وقد أجمع المسلمون على طهارة جميع الحيوانات حال الحياة ولم يختلفوا إلا في الكلب والخنـزير.

والمشهور عند المالكية طهارتها كسائر الحيوانات، وهو مذهب السلف من أهل المدينة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والبخاري في صحيحه، عملا بالأصل وهو الطهارة.

وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى نجاستهما، واستدلوا على نجاسة الكلب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال: « إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ » (2).

وفي رواية لمسلم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَخَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» (3).

ووجه الاستدلال منه أن النبي على أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فدلّ ذلك على نجاسته.

وأيدوا هذا الاستدلال بِمَا جاء في الرواية الثانية : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ »، والطهارة تكون لإزالة النجاسة.

وعلى القول المشهور يُجاب عن هذا الاستدلال بما يأتي:

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 3.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 51 رقم: 172)، ومسلم (1/ 234 رقم: 279).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 234 رقم: 279).

أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدي وليس لنجاسته، بدليل الأمر
 بتكرار الغسل وتقييده بعدد كغسل الميت.

وذهب ابن رشد الجد إلى أنه معلل بدفع مفسدة الكلّب، لأن الكلّب إذا ولغ في الإناء علق لعابه به وهو سم، ويؤكد ذلك ما ورد من أمره علي في بعض طرق الحديث باستعمال التراب لإزالة اللزوجة الحاملة للسم (1).

وقد بين الأطباء حديثا، أن معظم الكلاب تحمل في أمعائها دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا تغوط الكلب خرجت البويضات بكثرة مع الفضلات، ويلصق الكثير منها بجوانب الدبر.

ومن عادة الكلب الرجوع إلى روثه يتشممه، وينظف دبره بلسانه فيتلوث به، وتعلق هذه البويضات بفمه ولسانه، فإذا شرب في الإناء تعلقت به، فتنتقل إلى الإنسان أثناء أكله أو شربه وتصل إلى معدته، فتتفقص هذه البويضات وتخرج منها الأجنة، فتثقب جدار المعدة وتصل إلى الأوعية الدموية، وتسبب أمراضا خطيرة في المخ والقلب والرئة.

ومما يرجح أن الأمر بغسل الإناء لمعنى طبي، أن التقييد بالعدد سبع مناسب بخصوصية، وهو دفع السموم والأسقام، كما جاء ذلك في قسول النبي علي في مرضه «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ ثُحُلُلْ أَوكِيَتُهُنَّ »(2).

وقوله عَلَيْ عن تمر المدينة : « مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمُّ وَلاَ سِحْرٌ » (3).

وأمره عَيِّنَ من يرقي نفسه أن يقول سبع مرات «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »(4).

ولأن للتراب مدخلا فيه، وكل معنى أُمر فيه بالغسل بالماء وجُعل للتراب مدخلا فيه فهو للعبادة لا للنجاسة كطهارة الحدث.

<sup>(1)</sup> انظر المقدمات الممهدات (1/90)، وبداية المجتهد (1/34).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 57 رقم: 198) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(3)</sup> متفق عليه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (3/ 23 رقم : 5445)، ومسلم (3/ 1618 رقم : 2047).

 <sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (4/ 1728 رقم: 2202) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

⑤ ـ ولأن الغائط والبول أقذر من لعاب الكلب ولم يُـؤمر فيها بتكرار الغسل أو استعمال التراب، فلم جاء الأمر بتكراره في غسل الإناء من ولـوغ الكلب واستعمال التراب، دلّ ذلك على أن هذا الغسل للعبادة لا لنجاسته.

﴿ ولأن الشارع أباح لنا تعليمها والانتفاع بها في الصيد وأكل ما صادته ولم يشترط غسلا، كما أباح ذلك في صيد البازي والصقر وسائر الجوارح، ولو كان نجسا لفرق بينها ولأمر بغسله، فقال عزّ وجل : ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا آلِيلَ لَمُنَم قُلْ أُحِل لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمتُ وَلَا مَنَ الْجُوارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُم الله فَي عَلَيه ﴾ (1).

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرْسِلُ الكِلاَبَ المُعلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيَّ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ السُمَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيْ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ السُمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ ؟.

قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا »(2).

ولأن الكلب لما كان لا يجتنب أكل الأقذار والنجاسات، فإذا شرب في الإناء أمرنا بغسله وإراقة مائه، لأن النفس تعافه، والتنزه من الأقذار مندوب، ألا ترى أن الإنسان إذا بزق أو تمخط في إناء الماء عافته النفوس وجاز إراقته، وعلى هذا المعنى يُحمل قوله عَنِي : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ »، وليس بالضرورة أن يكون معنى الطهارة إزالة النجاسة، بدليل طهارة المسلم الحي ولو كان جنبا، وقد قال تبارك وتعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمُ النجاسة، بدليل طهارة المسلم الحي ولو كان جنبا، وقد قال تبارك وتعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أما الخنزير ، فقد استدل من يرى نَجَاسته في حال حياته بقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ (4).

قالوا : فجعل الله تعالى الخنـزير كالميتة والدم في نجاسته وتحريم أكله.

واستدلوا أيضا بقياسه على الكلب.

سورة المائدة : 4.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 52 رقم : 175)، ومسلم واللفظ له (3/ 1529 رقم : 1929).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة : 3.

والمشهور على أنه ما دام حيا تثبت له الطهارة كسائر الحيوان الحي.

وردوا على استدلال من يرى نجاسته بأن الآية دالة على تحريم أكله، وعلى نجاسته بعد موته ولو ذكي بدليل ذكر لحمه ﴿ وَلَحَمُ ٱلْلِنْزِيرِ ﴾ لا اسم الجنس.

وأن قياسه على الكلب منتقض بقياسه على السباع الطاهرة اتفاقا، كالهر والفأرة والأسد والذئب، لأنه من جملة السباع.

كها أن قياسه على الكلب يتأتى على رأي من يقول بنجاسته، ونحن لا نسلم بـذلك، لأنه طاهر عندنا كسائر السباع.

ولأن الناس على عهد النبي على وعهد الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يخرزون بشعر الخنزير، ولم يرد المنع من ذلك، فدل على طهارته، إذ لو كان نجسا في حال الحياة لمنعوا منه.

ثم أن النص ورد بإراقة الماء وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لمعنى خاص بـ ه، فـ لا يتعدى إلى غيره إلا بنص من القرآن أو السنة أو إجماع يجب التسليم له.

## 4\_ الخارج من الحيوان البري الحي والمذكى المباح والمكروه الأكل.

ما يخرج من الحيوان البري الحي وكذا المُذكى المباح والمكروه الأكل طاهر إلا ما استثناه الدليل.

وعليه فإن الأعيان الطاهرة الخارجة منه كالآتي:

## 0 \_ الشعر والصوف والوبر والريش،

وهي طاهرة من الحيوان سواء كان حيا أو ميتا، ولـو أُخِـذت مـن خنــزير أو كلـب، ويجوز استعمالها والانتفاع بها في العادات والعبادات.

والأصل في طهارتها عموم قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْفَاعِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَنْفَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ ۞ ﴾ (1)

<sup>(1)</sup> سورة النحل : 80.

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: «ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ الْمِمَامِ أَسُوافِهَا ﴾ الآية، فَمَنَّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها ولم يخص شعر الميتة من المذكاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل، وأيضا فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل.

فإن قبل: قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾، وذلك عبارة عن الجملة.

قلنا: نخصه بها ذكرناه، فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آيتكم ذكره صريحا، فكان دليلنا أولى، والله أعلم » (1).

ودل أيضا على طهارة ما ذُكر حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: «تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَهَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟.

فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا » (2).

ووجه الاستدلال منه، أن الإهاب اسم للجلد بشعره، فدلّ ذلك على طهارة ما ينبت عليه من شعر ووبر وصوف، إذ لو كان نجسا لقال لهم عليه الله المعروبية المع

ولأنها طاهرة قبل الموت، فتكون طاهرة بعده عملا بالاستصحاب.

العرق والدمع واللعاب والمخاط.

ما يخرج من الحيوان الحي ولو كان محرم الأكل، وكذا المذكى المباح والمكروه الأكل، من عرق أو لعاب أو مخاط أو دمع طاهر.

ودلّ على طهارتها ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: « اسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَلَى فَرَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ (3) (4).

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن (10/ 155).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 480 رقم: 2221)، ومسلم (1/ 276 رقم: 363).

ن ذلك لما سمع الصحابة صوتا أفزعهم، فلما خرجوا وجدوا النبي على راجعا وقد سبقهم إلى مكان الصوت، وهو يقول: « لَمُ تُرَاعُوا، لَمُ تُرَاعُوا، لَمُ تُرَاعُوا، لَمُ تُرَاعُوا، لَمُ تُراعُوا. .

والحديث يدل على فروسية النبي ﷺ وشجاعته.

<sup>(4)</sup> متفق عليه أخرجه البخاري واللفظ له (2/ 32 رقم: 2866)، ومسلم (4/ 1802 رقم: 2307).

ولا شك أن الجري بالفرس العري لا يخلو غالبا من العرق، ومثل الفرس ما كان يُركب من الدواب كالحمير والبغال والإبل.

وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكَ بِمِنَّى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي »(1).

ولا يقال : إن الناقة مما يباح أكلها فلا يُلحق بها غيرها، لأنهم كانوا يركبون غيرها من الدواب مما يحرم أكله كالحمير، ولا شك أنهم يصيبهم من لعابها وعرقها ودمعها، ولم يُؤْمروا بغسل شيء منها فدلٌ على طهارتها.

وعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها أنها قالت : «رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَصْغَى إِنَاءَهُ لِلهِرَّةِ، قَالَتْ : فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ : أَنَعْجَبِينَ ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ : إِنَّا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافَاتِ عَلَيكُمْ وَالطَّوَّافِينَ »(2).

ومعلوم أنّ الهرة لا تتحرز من أكل النجاسة، ولو كان لعابها غير طاهر مـا أصـغي لهـا إناء وضوئه لتشرب منه.

## ❸ \_ لبن الحيوان المباح والمكروه الأكل.

إذا خرج اللبن من الحيوان المباح أو المكروه الأكل في حال حياته أو بعد ذكاته فهو طاهر ولو كان يأكل النجاسة على المشهور، وإن خرج منه بعد موته بـلا ذكـاة فلبنـه تـابع للحمه في النجاسة.

وأما لبن المحرم الأكل فنجس تبعا للحمه، ولو خرج منه حال حياته أو بعد ذكاته، فعن الزهري رحمه الله « أنَّهُ سُئِلَ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الأُثْنِ ( فَقَالَ : فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُثْنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ ا

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « في رواية أبي ضمرة (عن الزهري قال :) وَلاَ أَرَى أَلَى اللهِ اللهِ عَنْ لُحُومِهَا »(4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 238 رقم: 1816)، والترمذي (4/ 434 رقم: 2121) وصححه، وابن ماجة (2/ 905 رقم: 2712)، وفي سنده عمرو بن حوشب مختلف فيه.

وله شاهد صحيح عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجة (2/ 906 رقم : 2714)، والنصياء في المختارة (6/ 149 رقم : 2114).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (38).

<sup>(3)</sup> الأتَّن : جمع أتان، وهي أنثى الحار.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري، انظر فتح الباري (10/ 249).

وعن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمها الله « أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُتَدَاوَى بِأَلْبَانِ الأُثْنِ، وَقَالاً: هِيَ حَرَامٌ » (1).

## عبول وروث ورجيع مباح الأكل.

إذا خرج منه حال الحياة أو بعد الذكاة فهو طاهر، أما إن خرج منه بعد الموت فهو نجس لعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾(2).

ودليل طهارة فضلة الحيوان المباح الأكل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُكُلِ أَو عُرَينَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عِلِيَّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَـشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا » (3).

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنَّ رجلا سأل رسول الله عَلَيْ فقال: «أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟، قَالَ: نَعَمْ »(4).

وطهارتها مشروطة بأن لا تتغذى على النجاسات أكلا أو شربا، وإلا كان بولها وفضلتها نجسة.

وأما الحيوان المكروه والمحرم الأكل ففضلته نجسة ولو لم يكن يستعمل النجاسة، بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « أَتَى النَّبِيُّ عَبِّ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ النَّبِيُ عَبِكَ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، فَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرينِ وَٱلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : هَذَا رِكُسٌّ »(5).

وفي رواية لابن خزيمة: « فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هِيَ رِجْسٌ » (6).

فعلَّل عَلِينَ الستجهار بالروثة بكونها ركس، فدلَّ ذلك على نجاستها.

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 55 رقم: 23643) بسند صحيح.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 3.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 63 رقم : 233)، ومسلم (1/ 1296 رقم : 1671).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 275 رقم: 360).

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 156).

<sup>(6)</sup> صحيح ابن خزيمة (1/ 39 رقم: 70).

## 🗗 \_ المسك وفأرته.

المِسْكُ \_ بكسر الميم وسكون السين المهملة \_، وهـو دم منعقـد طاهر مـع أن أصله نجاسة، لاستحالة ذلك الدم مسكا طيبا ذكيا، بعد أن كان لا يرام من النتن.

وأما فأرته فهي الجلدة التي يكون فيها.

قال الإمام الحطاب رحمه الله: « هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى النافحة، واختلف في همزه، فقيل: الصواب عدمه، لأنه من فار يفور، لفوران ريحها، وقيل: يجوز همزها، لأنها على هيئة الفأرة » (1)

وأما الحيوان الذي يؤخذ منه المسك فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمشهور أنّ غزال المسك كالظبي، لكن لونه أسود، وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل، وأنّ المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية تحتك بها لسقط» (2).

والدليل على طهارة المسك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال: «المِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ » (3).

وأجمعت الأمة على طهارته، وجواز استعماله وبيعه.

## 5\_الحيوان المذكى وأجزاؤه.

الحيوان المباح والمكروه الأكل إذا ذُكي ( ذُبِح ذبحا شرعيا ) فهو طاهر، وكذا ما انفصل منه بعد الذكاة كالعظم واللحم والجلد والسن والكبد والجنين وغيرها، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكِّيتُمُ ﴾ (4).

ومن جملة الأعيان الطاهرة من الحيوان المباح والمكروه المذكى المرارة، وهي مائع أصفر مرّ في كيس لاصق بالكبد، لدخوله في أجزاء المذكى، وخالف الشافعي رحمه الله فقال بنجاسته.

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (1/97).

<sup>(2)</sup> فتح الباري (9/ 660).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (4/ 1766 رقم: 2252).

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 3.

أما المحرم الأكل فإن الذكاة لا تعمل فيه، ولحمه وعظمه وجلده نجس، سواء كان تحريمه مجمعا عليه كالخنزير، أو مختلفا فيه كالحمار.

والدليل على أن الذكاة لا تعمل في طهارة الحيوان المحرم الأكل، وأنه نجس كالميتة ولو ذُكي، ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « لمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ النَوْمِ الذِي فُتِحَتْ عَلَيهِمْ ( فِيهِ خَيْبَرُ)، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِمْ ( اللهِ عَلَيهِمْ ( اللهِ عَلَيهِمْ ( اللهِ عَلَيهِمْ ( اللهِ عَلَيهِمْ ( اللهِ عَلَيهُ وَلَهُ وان ؟ .

فَقَالُوا عَلَى لَحُم.

قَالَ : أَيُّ لُحُم ؟.

قَالُوا: خُمُ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

فَقَالَ : أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا.

فَقَالَ رَجُلٌ : أَوَ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا ؟.

فَقَالَ : أَوْ ذَاكَ »<sup>(1)</sup>.

وجاء الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُحومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَو نَجِسٌ»(2).

ووجه الاستدلال من الحديث، أن النبي عَلَيْكُ أمر بكسر الأواني أو غسلها، وقال : «إِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ »، فدل ذلك على نجاسة لحم الحمر الأهلية المطبوخ، مع أنها ذكيت، وإذا كان لحمها نجسا فكذلك عظمها وجلدها، وقيس عليها غيرها مما لا يؤكل لحمه بجامع عدم الأكل.

## 6\_الحيوان البحري حيا وميتا.

جميع أنواع الحيوان التي تعيش في الماء طاهرة، في حال الحياة وبعد الموت، سواء ماتت بنفسها أو باصطياد، وسواء ماتت في الماء أو في البَر.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 543 رقم: 2477)، ومسلم (3/ 1540 رقم: 1802).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 58 رقم: 2991)، ومسلم واللفظ له (3/ 1540 رقم: 1940).

ولا فرق في طهارتها بين ما لا تطول حياته بالبر كالحوت والسمك، أو ما تطول حياته بالبر كالضفدع المائي والسلحفاة البحرية والتمساح.

والأصل في طهارة الحيوان المائي حيا وميتا قوله تبارك وتعالى : ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَنِّيدُ اللَّهُ مَنْيَدُ اللَّهُ مَنْيَدُ اللَّهُ مَنْيَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال ابن عباس رضي الله عنه : « صَيْدُهُ مَا صِيدَ مِنْهُ، وَطَعَامُهُ مَا قَذَفَهُ »<sup>(2)</sup>.

وعموم قوله على : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مِيتَتُهُ » (3).

وعن أبي أيوب رضي الله عنه « أَنَّهُ رَكِبَ فِي البَحْرِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَجَدُوا سَمَكَةً طَافِيَةً عَلَى المَاءِ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَطَيَّبَة هِيَ لَمْ تُغَيَّرُ ؟.

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَكُلُوهَا وَارْفَعُوا نَصِيبِي مِنْهَا، وَكَانَ صَائِمًا ١٠٠٠.

## 7\_ الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة حيا وميتا.

ما لا نفس له سائلة أي لا دم له، مثل العقرب والـذباب والنحـل والنمـل والـدود والسوس والجراد وغيرها، فهي طاهرة ليست نجسة في نفسها، سواء كانت حية أو ميتـة، ولا ينجس ما ماتت فيه من ماء أو مائع.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً » (5).

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : « روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن أبي سعيد وأبي هريرة كلها ثابتة.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 96.

أخرجه الدارقطني (4/ 183 رقم: 4683)، وسعيد بن منصور في السنن (4/ 1627 رقم: 835)،
 والبيهقي (5/ 208 رقم: 9807)، والطبري في التفسير (7/ 65)، وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

<sup>(4)</sup> أخرجه الدارقطني (4/ 183 رقم : 4683)، والبيهقي (9/ 254 رقم : 18757)، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا (4/ 248 رقم : 19755) وسنده حسن.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (2/ 131 رقم : 3320) و (3/ 95 رقم : 5782).

ومعلوم أن الذباب إذا غُمس في الطعام الحار أو البارد أن الأغلب عليه مع ضعف خلقته الموت، فلو كان موته في الطعام يفسده لم يأمر رسول الله علي بغمسه فيه، وإذا لم ينجس الطعام بموته فليس بنجس على حال البتة.

وحُكم ما لا دم له حكمه، من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام »(1).

## 8\_النبات بكل أنواعه.

كل أنواع النباتات طاهرة ولو كانت سامة أو مخدرة، لا يستثنى منها شيء، إذ لم يرد دليل على نجاسة نوع منها ، وهي باقية على طهارتها ولو سُقيت بنجس، مثل أن يُسقى الزرع أو الشجر بهاء نجس فإن ذاته لا تنجس وإن تنجس ظاهره.

قال العلامة الحطاب رحمه الله: «غير أنه لابد من غسل ظاهر ما وصلت إليه النجاسة من أصول الزرع، إلا أن يسقى بعد ذلك بهاء طاهر يبلغ ما بلغ إليه النجس والمنجس» (2). 9 جميع أجزاء الأرض.

جميع أجزاء الأرض من تراب ورمل وحجر ومعادن بكل أنواعها من نحاس ورصاص وكبريت وملح وغيرها طاهرة، لا يستثني منها شيء لعدم ورود الدليل بذلك.

ودلّ على طهارتها قول النبي عَلِيْكُ : « وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (3). 10-المائعات والسوائل.

جميع المائعات والسوائل طاهرة، سواء نزلت من السهاء كالمطر، أو أُخرجت من الأرض كالماء والبترول، أو عُصرت من النبات كالزيت وماء الورد والزهر وعصير الفاكهة، لا يستثنى منها شيء إلا الخمر فقط فهي نجسة.

## 11\_الخمر إذا تخللت أو تحجرت.

إذا تحولت الخمر وصارت خلا وزال عنها الإسكار عادت إليها الطهارة وصارت حلالا، عملا بالقاعدة الأصولية : [ الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ العِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا ].

<sup>(1)</sup> التمهيد (1/ 337 - 338).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (1/ 97).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (52).

ومثل التخلل التحجر، فإذا صارح جامدة كالحجر وزال عنها الإسكار طهرت.

ويدل على طهارة الخمر وحليتها إذا تخللت حديث عائسة رضي الله عنها أنّ النبي سَلِي قال: « نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ »(1).

## 12\_دخان ورماد النجاسة.

إذا أُحْرِقت النجاسة فدخانها ورمادها طاهران على القول الراجح، وهو قول ابن رشد، واختاره اللخمي وابن مرزوق والأجهوري، وقواه الحطاب أثناء حديثه عنه، واعتمده الدردير والدسوقي والعدوي وعليش، لأن الإحالة طهرتها.

وقال ابن حبيب وابن يونس والمازري والتونسي وأبـو الحـسن وابـن عرفـة نجـسان، وشهره بعضهم، ومشى عليه خليل في مختصره (2).

## 13 \_ الدم غير المسفوح.

إذا كان الدم غير مسفوح فهو باق على أصل الطهارة، ولا ينجس إلا إذا سفح، أي سال.

لقوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَآ أَن يَكُونَ مَيْسَةً الوَدَمُا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ (3)

والدم غير المسفوح له صورتان:

الصورة الأولى: الدم الجاري في عروق الإنسان أو الحيوان الحيين، فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا سال من جرح أو محل الذكاة أو منفذ كالأنف أو الدبر.

وبناء على هذا، فإن الدم الذي يجري في الأنابيب الموصولة بالعروق وآلات التصفية، كما هو الشأن مع مرضى الكلي، ليس نجسا ما دام باقيا في تبعيته للعروق.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (3/ 1621 رقم: 2051).

 <sup>(2)</sup> انظر المسألة في مواهب الجليل (1/ 106)، وشرح الخرشي (1/ 94)، وحاشية الدسوقي (1/ 57)، ومنح الجليل (1/ 53).

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام: 145.

وكذلك الدم الذي يُؤْخذ من الحي باق على أصل الطهارة ما دام محفوظا في أكياس معقمة لم يتغير، لا ينجس حتى يسيل فيكون في حكم المسفوح، أو يتغير فيكون كحكم القيء المتغير عن حال الطعام، وكحكم فضلة المباح الأكل إن تناول النجاسة.

وإذا كان هذا الدم طاهرا ما دام على الصورة التي ذكرنا، يجوز الانتفاع بـ بنقلـ إلى الغير.

الصورة الثانية : الدم الباقي في عروق وقلب ولحم الحيوان المباح والمكروه الأكل بعد تذكيته، أما الباقي على محلّ الذّبح فهو من المسفوح، وكذا الباقي في بطن الحيوان، لأنه جرى من محل الذبح إلى البطن.

والحجة في العفو عن الدم الباقي في العروق والقلب واللحم بعد الذكاة الضرورة، إذ لا يمكن إزالة جميع الدم من الحيوان المذكى، ولو أُمِرنا بذلك لكان فيه حرج ومشقة شديدة، والحرج مدفوع شرعا، والمشقة تجلب التيسير.

فعن عائشة رضي الله عنها «أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تَرَى بِلُحُومِ السِّبَاعِ بَأْسًا، وَالْحُمْرَةِ وَالدَّمِ يَكُونَانِ عَلَى القِدْرِ بَأْسًا، وَقَرَأَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ الآيَةُ » (1).

وجاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال في تفسير قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا ﴾ ، : « لَوْ لاَ هِذِهِ الآيةُ لَتَتَبَّعَ المُسْلِمُونَ عُرُوقَ اللَّحْم مَا تَتَبَّعَهَا اليَهُودُ » (2).



 <sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق (4/ 520 رقم: 8708)، والطبري في التفسير واللفظ لـــه (8/ 71)، وصححه ابسن
 كثير في تفسيره (2/ 185).

 <sup>(2)</sup> أخرجه سعيد بن منصور (5/ 110 رقم: 933)، والطبري في التفسير (8/ 71) بسند صحيح.

## المطلب الثاني الأحكام المتعلقة بالأعيان الطاهرة

## المسألة الأولى: ما يحرم استعماله من الطاهرات.

• يحرم على الذكر البالغ استعمال الحرير الخالص (1) لبسا وفرشا وغطاء، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي علي قال: « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنَّـهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخِرَةِ » (2).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ » (3).

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: « نَهَانَا النَّبِيُّ عَبِيْكُ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ<sup>(4)</sup> وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ »<sup>(5)</sup>.

2 \_ يحرم عليه التحلي بالذهب والفضة والمحلى بهما.

ويحرم على الذكر البالغ استعمال الحلي من الذهب والفضة كالأساور والحزام، كما يحرم عليه أيضا المحلى بهما نسجا أو طرزا أو أزرارا.

فعن ابن عباس رضي الله عنه ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَـدِ رَجُـلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَنِّكَ : خُذْ خَامَّكَ انْتَفِعْ بِهِ.

قَالَ: لاَ وَالله، لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ " (6).

الحرير الخالص هو المأخوذ من دودة الحرير المعروفة بدودة القز، أما الحرير الإصطناعي وكذا الأقمشة القطنية مما تشبه الحرير في ملمسها فلا يشملها النهى.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 106 رقم: 5830)، ومسلم (3/ 1641 رقم: 2069).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 106 رقم : 5832)، ومسلم (3/ 1645 رقم : 2073).

<sup>(4)</sup> الديباج: فارسي معرب، ويجمع على دبابيج ودباييج، وهو مأخوذ من الدّبج بمعنى التزيين، وهو جنس من الحرير، الغليظ منه يسمى الإستبرق، والرقيق يسمى السندس.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (3/ 107 رقم: 5837).

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم (3/ 1655 رقم: 2090).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عَبِّكُ قال : « أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِيرُ لِللهِ عَالَى اللهُ عَلَى ذُكُورِهَا » (1).

أما اقتناء الرجل للحلي ليتاجر فيه، أو لعاقبة الدهر، أو ليكون مهرا لزوجته، فجائز مادام لا يلبسه، لأنه على إنها نهى الرجل عن لبس الخاتم، ولم ينهه عن التصرف فيه في غير اللبس، فدلّ ذلك على الإباحة، كما يفهم من قول الصحابة رضي الله عنهم للرجل: «خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ»، جواز الانتفاع بحلي الذهب في غير اللبس، ولا شك أن هذا الأمر مما لم يكن خافيا على النبي علي النبي علي فكان سكوته إقرارا منه.

### المسألة الثانية : حكم إلباس الصبي الحرير والذهب والفضة.

المشهور جواز إلباس الصبي الفضة، وكراهة إلباسه الحرير والذهب، لأن شرط التكليف البلوغ.

فعن على رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » (2) يَعْقِلَ ، وَعَنِ النَّائِمِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ » (2).

وذهب ابن شعبان إلى حرمة إلباس الصبي الذهب كالكبير، لأنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مباحا لم تجب فيه الزكاة.

وعلى القول بالكراهة ينبغي تجنب إلباس الصبي شيئا من ذلك، حتى لا يتعود عليها، ولينشأ نشأة سوية لا ترف فيها ولا تخنث، ولذلك كان بعض السلف يتشدد في إلباس الصبيان الذهب والحرير، فعن عبد الله بن زيد قال: «كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ عَلَيهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، قَالَ: مَنْ كَسَاكَ ؟، قَالَ: أُمِّي، قَالَ: فَشَقَّهُ، قَالَ: قُلْ لَا مُّلِ الله عَنْ تَكْسُوكَ غَيرَ هَذَا » (3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 392 رقم: 19520)، والترمذي (4/ 217 رقم: 1720) وصححه، والنسائي (8/ 161 رقم: 5148)، والبيهقي (2/ 425 رقم: 4020).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري تعليقا موقوفا في كتاب الطلاق (2/ 600) وفي كتاب الحدود (3/ 311)، ووصله أبو داود (4/ 140 رقم: 4399)، والترمذي (4/ 32 رقم: 1423)، وابن حبان (1/ 356 رقم: 143)، والحاكم (4/ 430 رقم: 8169).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 152 رقم: 24656)، والطبراني في الكبير واللفظ له (9/ 157 رقم: 8786 و 8787)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 144): « رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح».

### المسألة الثالثة : ما يحرم اتخاذه من الأواني.

يحرم على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ ما يأتي:

المناذ الأواني من الذهب أو الفضة، سواء اتخذها للاستعمال، أو للادخار، أو لعاقبة الدهر، أو لتزيين الرفوف بها، لما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أن ين المناف الله عنه قال : « لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (1).

والحديث نص في تحريم الشرب والأكل فيها، وتُلحق سائر الاستعمالات الأخرى بالقياس عليها.

ولأن في ادخارها أو اتخاذها لعاقبة الدهر مظنة استعالها في الأكل والشرب، فتُمْنَع سدا للذريعة.

- اتخاذ أواني الذهب والفضة المغشية بالنحاس أو الرصاص أو غيرهما من المعادن، نظرا لباطنه.
- النقدين، أو ربط كسره أو شقه بهما؛ وأما إن كان الإناء من نحاس أو حديد كالقدور والصحون والمباخر والقماقم وموهت (أي طُلِيت) بأحد النقدين ففيه قو لان.

قول بالمنع ورجحه الشيخ عليش رحمه الله، ويؤيده ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنها « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَشْرَبُ فِي قَدَحِ فِيهِ حَلَقَةُ فِضَّةٍ وَلاَ ضَبَّةُ فِضَّةٍ »(2).

وعن عمرة قالت: «كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الـذَّهَبَ، أَوْ نُضَبِّبَ الآنِيَةَ أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالفِضَّةِ ، فَهَا بَرِحْنَا حَتَّى رَخْصَتْ لَنَا وَأَذِنَتْ لَنَا أَنْ نَتَحَلَّى الـذَّهَبَ ، وَمَا أَذِنَتْ لَنَا وَلاَ رَخَصَتْ لَنَا وَلاَ رَخَصَتْ لَنَا أَنْ نُحَلِّقَ الآنِيَةَ أَوْ نُضِبَّبَهَا بِالفِضَّةِ »(3).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 19 رقم : 5426)، ومسلم (3/ 1638 رقم : 2067).

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي (1/ 29 رقم:107)، وابن أبي شيبة (1/ 105 رقم:24151)، وصححه ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 285)، وذكر الحافظ في التلخيص (1/ 54) أن سنده على شرط مسلم.

<sup>(3)</sup> أثر صحيح، أخرجه البيهقي في السنن (1/ 29 رقم : 109) عن عمرة. وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 105 رقم : 24158)، ومعمر في الجامع (11/ 69 رقم : 19933)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 208 رقم : 6383) عن أم عمرو بنت عمرو.

وقول بالجواز وهو المعتمد، واستظهره بعض الشيوخ نظرا لباطنه والطلي تبع، ويدل عليه ما جاء عن أنس رضي الله عنه « أَنَّ قَدَحَ النَّبِيَّ عَلِيْكُ انْكَسَرَ، فَاتَخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ » (1).

استئجار أحد على صياغته، لأنه إعانة على منكر وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا نُعَاوَثُواْ عَلَى اللَّهِ عُلِّ وَلَا الله عز وجل : ﴿ وَلَا نُعَاوَثُواْ عَلَى اللَّهِ نُعَلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ

ولا ضمان على من كسره وأتلف تلك الصياغة.

#### المسألة الرابعة : ما يجوز للمرأة استعماله من الذهب والفضة.

يجوز للمرأة كل ملبوس من الحرير والذهب والفضة ولو كان محلقا، والمحلى بهما ولـ و كان نعلا أو قبقابا لأنهما من الملبوس.

ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش ومساند وزر وما علق بشعر.

والأصل في جواز الملبوس من الحرير والذهب والفضة وما شابهه للمرأة، حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عَيِّكُ قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا »(3).

ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به، كالمِرْدود والسرير والمدية والمكحلة والمشط والمرآة، وآلة الحرب ولو سيفا، وآلة ركوب، وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذُكِر بها، لأن هذه ليست حليا، وهي أشبه بالأواني.

#### المسألة الخامسة: ما يجوز تحليته بأحد النقدين.

استثنى الفقهاء مما يحرم استعماله من الذهب والفضة أمورا، وهي كالآتي:

🕕 \_ تحلية السيف بالذهب أو الفضة في قبضته أو جفيره، إن كان يجاهد به وإلا منع.

فعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: «كَانَ سَيْفُ الزَّبَيْرِ رضي الله عنه مُحَلَّى بِفِضَّةٍ » (4). بِفِضَّةٍ ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ » (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (2/ 85 رقم: 3109).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : 2.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري (2/ 276 رقم : 3974).

وهذا السيف الذي كان عند الزبير بن العوام رضي الله عنه هو الذي قاتل به المشركين يوم بدر، ولا يخفى أمره عن النبي عليلية فكان إقرارا منه على جواز تحلية السيوف.

وعن عثمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رضي الله عنه تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ : كَمْ كَانَتُ عُمَرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ : كَمْ كَانَتُ عُمْرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ : كَمْ كَانَتُ عُمْرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ : كَمْ كَانَتُ عُمْرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ : كَمْ كَانَتُ عُمْرَ رضي الله عنه، وَكَانَ مُحَلَّى، قُلْتُ الله عنه يَوْمَ قُتِلَ عُمْرًا وَهِي الله عنه يَوْمَ وَلِي الله عنه يَوْمَ وَلَيْ الله عنه يَوْمَ وَلِي الله عنه يَوْمَ وَلَا يَعْمُ يَعْمَ الله عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَيْكُمُ الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى

2 تحلية المصحف بهم للتشريف، في ظاهره دون باطنه، فعن الوليد بن مسلم قال: « سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ تَفْضِيضِ المَصَاحِفِ ؟ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُصْحَفًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُمْ جَمَعُوا القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْهَانَ رضي الله عنه، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا المَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوهِ » (2).

أما كتابته أو كتابة أعشاره أو أحزابه بهم فيكره، لأنها تشغل القارئ وتلهيه عن التلاوة والتدبر.

وقد جاءت الأخبار عمّ سيحدث للأمة من اشتغالها بتزيين القرآن وتحليته دون حفظه وتدبره والعمل بأحكامه.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمُ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ » (3).

وأما كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه والسيرة ونحوها، فلا يجوز أي يحرم تحليتها بها.

🚯 \_تحلية المسجد بهما وإن كان مكروها.

قال القرطبي رحمه الله: « احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد، والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ (4)، يعني تعظم.

 <sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي (4/ 134 رقم: 7365)، ورجاله ثقات.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي (4/ 144 رقم: 7369)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن محمد ابن إسحاق أنبأ الحسن بن سفيان ثنا داود ابن رشيد ثنا الوليد بن مسلم؛ ورجاله ثقات.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 274 رقم : 3148)، وهـو أثـر صحيح، وورد أيـضا عـن أبي بـن كعـب وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

<sup>(4)</sup> سورة النور: 36.

وروي عن عثمان أنه بني مسجد النبي عَلِيْكُ بالسّاج وحسنه.

قال أبو حنيفة : لا بأس بنقش المساجد بهاء الذهب.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي عليه وبالغ في عمارته وتزيينه، وذلك في زمن ولايته قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد ذلك »(1).

وإنها قلنا يكره تزيينها وزخرفتها لما فيه من إشغال المصلي عن صلاته وقطع خشوعه، وانشغال الناس بزخرفتها عما بنيت من أجله من الذكر والصلاة وتلاوة القرآن، ولذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه على الله قال : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي اللَّسَاجِدِ »(2).

ولى ربط الأسنان بشريط منهما عند التخلخل، لفعل السلف ذلك، فعن حماد بن أبي سليهان الكوفي قال: « رَأَيْتُ اللَّغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنه قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ » (3) .

وعن محمد بن سعدان بن عبد الله عن أبيه قال : «رَأَيْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه يَطُوفُ بِهِ بَنُوهُ عَلَى سَوَاعِدِهِمْ، وَقَدْ شُدَّتْ أَسْنَانُهُ بِذَهَبٍ »(4).

وعن ثابت بن قيس رحمه الله أنه قال : « رَأَيْتُ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ مَرْبُوطَةٌ أَسْنَانُهُ بِذَهَبِ» <sup>5</sup>.

وعن حميد بن أبي حميد « أَنَّ الحَسَنَ البَصْرِيَّ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ » 6.

أخاذ أنف من أحدهما إذا قُطع.

الجامع لأحكام القرآن (12/ 267).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 154 رقم: 12495)، وأبو داود (1/ 123 رقم: 449)، والنسائي (2/ 32 رقم: 689)، وابن ماجة (1/ 244 رقم: 739)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>ح) أخرجه أحمد (5/ 35 رقم: 20290)، وابن أبي شيبة (5/ 205 رقم: 25263)، والبغوي في الجعديات (ص: 459 رقم: 3145)، وسنده صحيح.

 <sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 104)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 241 رقم: 667)،
 والبيهقي (2/ 426 رقم: 4024) ورجاله ثقات.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 205 رقم : 25260)، وسنده حسن.

<sup>(6)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 205 رقم : 25262) بسند صحيح.

فعن عبد الرحمن بن طرفة «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ أُصِيْبَ أَنْفُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَـوْم الكِلاَب، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ<sup>(1)</sup> فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا يَعْنِي مِـنْ ذَهَبٍ<sup>(2)</sup> » (3).

وقد صح أن النبي عَلَيْ اتخاذ خاتم من فضة، اتباعا للنبي عَلَيْ لا للزينة، وقد صح أن النبي عَلَيْ اتخذ خاتما من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْ فَضَةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله » (4).

ويشترط لجواز اتخاذه الشروط الآتية:

1 - أن يكون واحدا لا متعددا، لأن النبي علي لبس خاتما واحدا، وأذن لأصحابه رضي الله عنهم في لبسه، وكانوا لا يعددون خواتمهم.

2\_وأن لا يكون مخلوطا بالذهب، إلا أن يقل الذهب عن الفضة فيكره.

3 ـ وأن يكون أقل من زنة درهمين، كخاتم النبي علي ، ولقول علي في حديث بريدة رضي الله عنه : « وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً ».

## حكم التختم بخاتم الحديد والنحاس.

يكره للرجال والنساء التختم بخاتم الحديد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَامَّا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَامَّا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ : هَذَا شَرِّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ، فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَامَّا مِنْ وَرِقِ، فَسَكَتَ عَنْهُ » (5).

(1) وَرق : أي من فضة.

(2) هذا الحديث أصل في جواز الجراحة التجميلية، إن لم يكن فيها تغيير لخلق الله عزّ وجلّ، كمن أصابه حرق، أو قُطع منه عضو كيده أو أذنه أو أنفه، أو نبت له عضو زائد عن العضو الأصلي، ونحو ذلك مما تدعو الضرورة إلى تحسينه.

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 35 رقم: 20283)، والترمذي (4/ 240 رقم: 1770) وحسنه،
 وابن أبي شيبة (5/ 205 رقم: 25264).

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 114 رقم : 5872)، ومسلم (3/ 1656 رقم : 2092).

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 163 رقم: 6518)، والبخاري في الأدب المفرد (ص: 352 رقم: 1021)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 261 رقم: 6768)، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 151): «رجاله ثقات»، وهو كها قال.

وعن بريدة رضي الله عنه « أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ، فَقَالَ لَهُ : مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ<sup>(1)</sup>، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ : مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ.

فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟.

قَالَ : أَتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ (2)، وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً »(3).

وقد يقال : كيف يكره التختم بالحديد وقد قال النبي علي لمن أراد الزواج : «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » (4).

وأجابوا عنه بأجوبة منها :

أن هذا كان قبل النهي عنه، وقبل قوله على النَّارِ ».

وقيل: يحمل حديث النهي عنه إن كان حديدا صرفا، ويحمل حديث الإباحة على ما كان مخلوطا بالفضة، ويتأيد هذا بها جاء عن معبقب رضي الله عنه قال: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌ عَلَيْهِ فِضَّةٌ »(5).



<sup>(1)</sup> الشَّبَهُ: ضرب من النحاس، وكان المشركون يصنعون أصنامهم من النحاس، ولذا قال لـه النبي على الله النبي الله النبي على الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي الله النبي ا

<sup>(2)</sup> الورق : الفضة.

<sup>(3)</sup> حليث حسن. أخرجه أبوداود (4/ 9 رقم: 4223)، والترمذي (4/ 248 رقم: 1785)، والنسائي (8/ 172 رقم: 5195)، وابن حبان (12/ 299 رقم: 5488).

وقال الحافظ ابن حجر: «في إسناده عبد الله بن مسلم المروزي، يكنى أبا ظبية، قال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، ومع ذلك صححه فدل على قبوله له، وأقل درجاته الحسن ».

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 574 رقم: 5149)، ومسلم (2/ 1040 رقم: 1425).

<sup>(5)</sup> أخرجه أبو داود (4/ 90 رقم: 4224) بسند صحيح.

### المبحث الثالث الأعيان النجسة والأحكام المتعلقة بها

## المطلب الأول بيان الأعيان النجسة

### 1\_ميتة الحيوان البري مما له نفس سائلة.

الحيوان البري الميت نجس ولو كان مباح الأكل كبهيمة الأنعام، لعموم قوله تبارك وتعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (1).

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ (2).

ولما ثبت عن النبي عَلِينَ أنه حرم الميتة ولم يستثن منها إلا الجلد، وجعل الدباغ طهارة له، فدل ذلك على نجاستها.

### 2\_الخارج من الحيوان الميت.

ولو كان الخارج منها طاهرا حال الحياة كالعرق والدمع واللعاب والمخاط واللبن والبيض، لأنها من جملة الميتة التي حرمها الله عزّ وجلّ.

## 3\_ما قُطع من الميتة.

ما يقطع من الميتة مما تحله الحياة كاللحم والعظم والقرن والسن والظفر وقصب الريش والجلد والعاج، لقول تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾، وهذه من جملة الميتة.

ولحديث عبد الله بن عُكيم رضي الله عنه قال: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: « لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْنَةِ بِإِهَابِ وَلاَ عَصَبِ » (3).

وهذا النهي عام في جميع الميتة إلا ما استثناه وخصّه الدليل، وهو الجلد بعد دبغه، والصوف والريش والوبر والشعر كما مرّ في الأعيان الطاهرة.

<sup>(1)</sup>سورة المائدة : 3.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 173.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 310 رقم : 18802)، وأبو داود (4/ 67 رقم : 4127)، والترمذي (4/ 222 رقم : 1729)، والنسائي (7/ 175 رقم : 4249).

ومن جهة القياس أن العظم والسن والظفر تحله الحياة، بدليل قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَن الْمُعَلِّمُ مَا الْمُعَلِّمَ مَا الْمُعَلِّمُ مَا الْمُعَلِّمُ مَا الْمُعَلِّمُ مَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألم في العظم أشد منه في اللحم، وكذلك السن يألم ويحس ببرودة وحرارة الماء والطعام.

### 4\_ما قُطع من الحيوان الحي.

كالجلد واللحم والعظم والسن وقصب الريش، لما جاء عن أبي واقد رضي الله عنه قال : « قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَاهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَالْمُ عَلْ

### 5\_ بول وفضلة الحيوان المحرم والمكروه الأكل.

البول والفضلة من الحيوان المكروه والمحرم الأكل نجسان، ولو كان الحيوان لا يأكل النجاسة.

#### 6\_ بول وغائط الآدمي.

وهو نجس بإجماع المسلمين، سواء كان من كبير أو صغير، من صحيح أو مريض.

### 7\_البيض الكَذِر.

وهو الخارج من الحي كالدجاج والنعام والسلحفاة والتمساح وغيرها، وتغير بعفونة أو زرقة أو صار دما، لأنه بتغيره واستقذاره صار أشبه بالقيء والدم والفضلة.

وأما الخارج من الحيوان الميت فالمشهور أنه نجس ولو لم يتغير، لأنه من جملة الميتة، ولأنه لا يُمْتَنع أن تسري نجاسة الميتة إلى داخله.

<sup>(1)</sup> سورة يس: 78-79.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : 3.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 218 رقم: 21953)، وأبو داود (3/ 111 رقم: 2858)، والترمذي (4/ 71 رقم: 2858)، والترمذي (4/ 74 رقم: 1480)، كلهم من طريق عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي، وعبد الرحمان بن عبد الله صدوق يخطئ.

وله شاهد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجة (2/ 1072 رقم : 3216)، والحاكم (4/ 138 رقم : 7152)، والدارقطني (4/ 195 رقم : 4748).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم (4/ 138 رقم: 7151) وصححه.

### 8 ـ لبن الحيوان المحرم الأكل.

قد تقدم في الأعيان الطاهرة أن لبن المباح والمكروه الأكل طاهر إذا خرج منه حال الحياة أو بعد الذكاة، بخلاف لبن المحرم الأكل فهو نجس سواء خرج منه في حال الحياة أو بعد الموت (1).

### 9\_الدم المسفوح من الحيوان والإنسان.

وهو الدم الجاري، أي الذي يسيل من جرح أو من محل الذكاة، سواء سال حال الحياة أو بعد الموت، من الإنسان أو الحيوان، لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾ (2).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ ﴾ (3).

فاعتبر سبحانه وتعالى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا، والرجس من معاني النجاسة.

ومن المسفوح أيضا دم الحيض والنفاس، فعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: « جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثُوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟.

قَالَ : كَانُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »(4).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »(5).

وقد ذهب بعض أهل العلم كابن حزم والشوكاني ومن تعلق بقولهم من المعاصرين، إلى القول بنجاسة دم الحيض دون غيره من الدماء، تمسكا بأحاديث غسل دم الحيض، وبإجماع المسلمين على نجاسته، وقالوا بطهارة غيره من الدماء.

<sup>(1)</sup> انظر ما تقدم في الصفحة (62).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 3.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام: 145.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم: 307)، ومسلم واللفظ له (1/ 240 رقم: 291).

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (1/ 79 رقم: 308).

وهذا إغراق في الظاهر، ورد للقياس الجلي، ويمكننا أن نرد عليهم ونقول: أرأيتم دم الاستحاضة، أهو نجس أم لا ؟، وهل يجب غسله أو لا ؟.

فإن أجابوا بنعم فقد أبطلوا استدلالهم، لأن دم الاستحاضة ليسا حيضا، بل دم انفجر من العروق، فتكون سائر الدماء الجارية في العروق مثله.

وإن أجابوا بلا فقد خالفوا ما ثبت في السنة من غسله.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكِيدٍ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي »(1).

ولا يقال : المراد به دم الحيض، لأن سياق الحديث يرد ذلك.

قال سفيان الثوري رحمه الله: « وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل، أن تغسل الدم فقط »(2).

وقد يحاول البعض توهين هذه الرواية بدعوى اختلاف الرواة في نقلها.

والجواب عن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: «قوله: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي »، أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث، قال في آخره «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي »، ولم يذكر غسل الدم.

وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات، وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده.

وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية، فذكر مشل حديث الباب وزاد «ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلاَةٍ »، ورددنا هناك قول من قال أنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم: 306)، ومسلم (1/ 262 رقم: 333).

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> مصنف عبد الرزاق (1/ 303).

حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة، وأومـاً مـسلم أيـضا إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج مـن طريـق يحيـى بـن سليم كلاهما عن هشام 10%.

ومن استقرأ أراء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم لوجدهم يقولون بنجاسة الدم، سواء كان دم حيض أو غيره، وسأورد بعضا منها ليتبين لنا ذلك.

من ذلك رأيهم في غسل دم الرعاف ، فعن ابن عمر رضي الله عنهم «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّاً ٢٠٠ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ١٤٠٠ .

وعنه أيضا رضي الله عنه « أَنَّهُ رَأَى فِي ثُوْبِهِ دَمًّا فَغَسَلَهُ، فَبَقِيَ أَثْرُهُ أَسْوَدَ، وَدَعَى بِمِقَصٍّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ ﴾ .

وعن أي الزناد قال: «كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فَقَهَائِنَا النِدِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِمُ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيَانُ بْنُ يَسَارٍ، فِي مَشْيَخَةٍ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيَانُ بْنُ يَسَارٍ، فِي مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ رَعَفَ: غَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ \*50.

وعن طاووس بن كيسان رضي الله عنه قال: « إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ انْصَرَفَ فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِي عَلَى مَا مَضَى، إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلاَ وُضُوءَ عَلَيهِ 8 ً .

وممن قال أيضا بغسل دم الرعاف ابن عباس رضي الله عنه ومكحول وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة.

ومن ذلك أيضا ما جاء عنهم في غسل أثر الدم بعد الحجامة.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ » 7 .

<sup>(1)</sup> فتح الباري (1/ 409).

<sup>(2)</sup> المراد بالوضوء غسل الدم.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/ 38 رقم: 77) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 180 رقم: 2073) بسند صحيح.

<sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي (1/ 145 رقم: 659) بسند صحيح.

<sup>(6)</sup> أخرجه عبد الرزاق (2/ 341 رقم: 3616) بسند صحيح.

<sup>(7)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47 رقم: 468) بسند صحيح.

وعن مكحول رضي الله عنه « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلاَ يَغْسِلُ أَثَرَ مَاجِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيهَا دَمٌ » (1).

والقول بغسل أثر الدم بعد الحجامة مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وعروة بن الزبير والقاسم ومحمد بن الحنفية وقتادة.

وعن عطاء قال : « اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْ دَم الصَّيْدِ » (2).

وعن قتادة في الرجل يصيب جسده البول والدم وهو متوضئ قال: « يَغْسِلُ أَثَرَ الـدَّمِ وَالبَوْلِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ » (3).

وقد يدعي بعضهم طهارته بصلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، أو بصلاة الصحابي الذي أُصِيب بأسهم المشركين أثناء حراسته، ولم يقطع صلاته.

والجواب عن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بدمه خشية خروج وقت الصلاة، لأن جرحه لم ينقطع منه الدم.

وأما صلاة الصحابي بدمه فيحتمل أن الدم لم يصبه، أو أنه كان قليلا مما يعفى عنه، وهذان الاحتملان مستبعدان.

ويحتمل أن يكون معتقدا أن إزالة النجاسة ليس فرضا، وهذا يتأتى على القول بسنية إزالة النجاسة.

ويمكن القول بأنه كان عاجزا عن إزالتها، لأنهم كانوا في الغزو خارج المدينة، والغالب عليهم قلة المياه، فلم يقطع صلاته لعجزه عن إزالتها.

#### تنبيه:

يخرج من معنى المسفوح الدم غير المسفوح، وهو الباقي في العروق بعد الذكاة، والموجود في القلب حين شقه، والراشح من اللحم حال تقطيعه، فيعفى عنه لأجل الضرورة ورفعا للمشقة (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47 رقم: 473) بسند حسن.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 176 رقم: 2025)، ورواته ثقات، و لا علة له سـوى عنعنـة ابـن جـريج فإنـه مدلس.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق (1/ 30 رقم: 94) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> انظر ما تقدم ذكره في الأعيان الطاهرة في الصفحة (68).

### 10 \_ القيح والصديد السائل من الإنسان أو الحيوان.

القيح هو المدة الخاثرة التي تخرج من الدمل لا يخالطها دم.

والصديد ماء رقيق يخالطه دم، يخرج من الجرح قبل أن تغلظ المدة.

وهما نجسان، لأنها ملحقان بالدم، فعن قتادة رحمه الله قال: «القَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءُ» (1).

وعن الزهري قال: « القَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّم فِي الثَّوْبِ، هُوَ نَجِسٌ » (2). وعن مجاهد قال: «القَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ» (3)

وعن إبراهيم النخعي عن الحكم وحماد بن زيد قالا : « مَا خَرَجَ مِـنَ البَثْرَةِ مِـنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ » (٠٠٠).

ومن النجس أيضا ما يسيل من الجسد من نفط نار أو جَرَب أو حكة أو حصباء أو بثراء أو جدري أو نفط الجسد أيام الحر.

## 11 \_ القيء والقلس المتغيران عن حال الطعام.

القيء ما تقذفه المعدة من الطعام عند تغير المزاج، والقلس الماء الـذي يخرج منها إلى

وهما نجسان إذا تغيرا عن حال الطعام، سواء خرجا من الإنسان أو الحيـوان المكـروه والمحرم الأكل، ومباح الأكل إن كان يتغذى بالنجاسة، أما ما يخرج من مباح الأكل الـذي لا يأكل النجاسة فطاهر ولو تغير حاله.

فعن الحسن البصري رحمه الله قال: «القَيْءُ وَالْخَمْرُ وَالدَّمُ بِمَنْزِلَةٍ، يَعْنِي فِي

### 12\_اللَّذي.

وهو ماء رقيق يخرج من الذكر أو فَرْج الأنثى عند النظر أو المداعبة أو تذكر الجماع.

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق (1/ 143 رقم: 543) بسند صحيح.

<sup>(2)</sup> أخرجه سحنون في المدونة، واللفظ له (1/ 24)، وابن أبي شيبة (1/ 110 رقم : 1250) بسند صحيح.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق (1/ 144 رقم: 552) بسند لا بأس به.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 110 رقم: 1253)، وفي سنده مغيرة وهو مدلس.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 176 رقم: 2027) بسند صحيح.

فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « كُنْتُ رَجُلاً مَـذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيَيْ أَنْ أَسْأَلُ النَّبِيَ عَبِيْكَ لِكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلُ فَقَالَ عَبِيْكَ : يَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ » (1).

وأجمعت الأمة على نجاسته.

#### 13 ـ الوَدْي.

وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل لنحو مرض، وغالبا يكون خروجه عقب البول، وهو نجس لأنه أشبه بالبول والمذي فوجب غسله، .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « المَنِيُّ، وَالمَذْيُ، وَالوَدْيُ، فَالمَنِيُّ مِنْهُ الغُسْلُ، وَمِنْ هَذَينِ اللهُ عنه الودي كالمذي في وجوب غسله، فدل على نجاسته.

### 14\_المَنِيّ ولو خرج من الحيوان.

المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بعد الجماع أو الاستمناء أوالاحتلام، رائحته كرائحة الطلع، ولون مني الرجل أبيض، ومني المرأة رقيق أصفر.

وهو نجس سواء خرج من آدمي أو حيوان ولو كان مباح الأكل، يجب غسله بالماء المطلق في رطبه ويابسه كسائر النجاسات. وقد دل على نجاسته قوله تعالى : ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسْلُهُ مِن شُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مِّهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن مُّآءِ مِّهِينِ ﴾ (3)

ووجه الاستدلال منها، أن الله عـزّ وجـلّ سـماه مهينـا لمهانتـه ودناءتـه، وهـذه صـفة النجس.

وقد يقال : المني أصل لخلق الإنسان، ومنه خُلق الأنبياء والأولياء، فيكون طاهرا كالتراب.

والجواب عنه: أن المني أصل لخلق الإنسان، ومنه خُلق الكفار والأشقياء، فيكون نجسا كالعلقة.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 43 رقم: 132)، ومسلم واللفظ له (1/ 247 رقم: 303).

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 89رقم: 984)، والطحاوي في شرح معان الآثار (1/ 47 رقم: 259)،
 والبيهقي (1/ 115رقم: 563) وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> سورة السجدة : 8.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ » (1) .

قالوا: إن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه على أولا تفعل ذلك إلا عن توقيف منه على أذ لو لم يكن هو الذي أمرها بذلك لقال لها لما يرى بقع الماء على ثوبه: لما غسلتيه وهو طاهر؟، فلما لم يقل لها شيئا ولم ينكر ذلك عليها دلّ على أن غسل المني لنجاسته.

ويتأيد هذا الاستدلال بها جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أخته أم حبيبة زوج النبي الله عنه عن أخته أم فيه؟.

فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى »(2).

فإن رُدِّ هذا الاستدلال بحديث الفرك الوارد عن علقمة والأسود أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ رضي الله عنها، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ تَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿ إِنَّمَا يُجْزِئُكَ أَنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمُ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ فَرْكُا فَيُصَلِّي فِيهِ ﴿ ﴾ .

### فالجواب عنه بها يأتي:

- أنها قالت: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ»، و (إِنَّمَا) من حروف الحصر، فدل على أنه لا يُجزئ فيه إذا رُئي إلا الغَسل، ويوضحه قولها بعد ذلك: « فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَـهُ»، والنضح يُشرع عند تحقق النجاسة والشك في الإصابة.
- ♦ أن ما جاء عنها أنها كانت تفرك المني أو تحكه بظفرها، يحتمل أنها كانت تفعل ذلك أو لا تم تغسله بالماء، أو أنها تحكه وتفركه بالماء، حتى لا يتناقض دليلها مع فتياها، لأنها ذكرت أنه لا يجزئ فيه إلا الماء إذا رُئي، والنضح إن لم يُر.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 62 رقم: 229)، ومسلم (1/ 239 رقم: 289).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 325 رقم: 26803)، وأبو داود (1/ 100 رقم: 366)، والنسائي (1/ 155 رقم: 249)، وابن ماجة (1/ 180 رقم: 540).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 238 رقم: 288).

ومما يدلّ على نجاسته ما جاء في أحاديث غسله عَلَيْكُمن الجنابة، كحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وجاء فيه : «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا » (1).

وفي رواية للبخاري: « وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الأَذَى » (2)

ووجه الاستدلال منه، أنه على كان يغسل فرجه ومذاكيره مما أصابه من المني، ويدلك يده بالأرض، فدل ذلك على نجاسته، لأنه ليس لغسله معنى إلا النجاسة، ويرجح ذلك ما جاء فيه من وصفه بالأذى.

والقول بنجاسة المني مروي عن السلف من أهل المدينة، وقد قال مالك رحمه الله: «غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا » (3).

وممن جاء عنهم القول بنجاسة المني من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود وأبو هريرة وجابر بن سمرة وأنس رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي والنخعي وعروة بن الزبير وسالم وسليمان بن يسار رضي الله عنهم.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد.

فعن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال: أنا سمعت أبا هريرة يقول: ﴿ إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدْ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَاغْسِلْ الشَّوْبَ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَصَابَهُ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ فَانْضَحْهُ بِاللَّاءِ نَضْحًا » (4).

وعن عبد الرحمن بن حاطب « أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، وَأَنَّ عُمَرُ بْنَ الخَطَّابِ عَرَّسَ (5) بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ المِيَّاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ المَاءَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الاحْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ.

متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 68 رقم: 257)، ومسلم واللفظ له (1/ 254 رقم: 317).

<sup>(&</sup>lt;mark>2)</mark>البخاري (1/ 67 رقم : 249).

<sup>(3)</sup> انظر الاستذكار (3/ 113).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 83 رقم : 899)، وعبد الرزاق (1/ 369 رقم : 1441)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (1/ 52 رقم : 297)، وسنده صحيح.

<sup>(5)</sup> عرّس : من التعريس، وهو نزول المسافر ليلا للمبيت.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ العَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا، أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ » (1)

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: « ففي غَسل عمر رضي الله عنه الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته، لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر».

#### 15 \_ رطوبة الفرج.

الرطوبة هي البلل الموجود بالفرج، وهي نجسة من المرأة، وكذا الحيوان المحرم والمكروه الأكل، والمباح الذي يتغذى بالنجاسة، وكذا ممن تحيض كالإبل والأرانب عقب حيضها وبعدها طاهرة.

وقد استدل البخاري على نجاسة رطوبة الفرج بحديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: « أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ ؟، قَالَ عُتْهَانُ: يَتُوضًا كُمَ يَتُوضًا لِلسَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُتْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَ

ووجه الاستدلال منه، أن النبي سي أمر من جامع وأولج ذكره في الفرج ولم ينزل منه المني بغسل ذكره والوضوء، فدل ذلك على نجاسة الرطوبة، وإلا لم يكن للأمر بغسله معنى.

وقد يقال : إن الحديث منسوخ بها جاء عنه على من إيجاب الغسل على كل من جامع ولو لم ينـزل.

والجواب عنه: أن النسخ وقع في ترك الوضوء وإيجاب الغسل، لا في عدم غسل رطوبة الفرج.

16\_الخمر.

الخمر (4) نجسة سواء اتخذت من العنب أو التمر أو غير ذلك.

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك (1/ 50 رقم: 114)، بسند صحيح.

<sup>(2)</sup> الاستذكار (3/ 111).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 74 رقم: 292)، ومسلم (1/ 27 رقم: 347).

<sup>(4)</sup> الخمر: مصدر خمر يخمر، بمعنى ستر وغطى، ومنه خمار المرأة إذ يستر رأسها.

وسمي المسكر خمرا، لأنه يستر العقل ويغطيه، حتى يصير الإنسان لا يعقل ولا يعي شيئا.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابها، ووصفها بالرجس فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنْمَا الْخَبُرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وأمر عَلِيْكُ بإراقتها، ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاً ؟، فَقَالَ : لاَ » (3).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كَانَ عِنْدِي خَمْرٌ لاَّيْتَامٍ، فَلَـَّا نَـزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلِيَّةً أَنْ نُهْرِقَهَا » (4).

قالوا: إن في تحريم الخمر واعتبارها أم الخبائث وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها لدليل على نجاستها.

والقول بنجاسة الخمر يكاد يكون مجمعا عليه، ولذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: « وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيها بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى الزبد وهدأ وأسكر الكثير منه والقليل أنه خمر، وأنه ما دام على حالـه تلـك

(1) سورة المائدة: 90.

(2) حديث حسن، وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه.

أخرجه ابن حبان (12/ 169 رقم: 5348) من طريق عمرو بن سعيد بن سريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي على وعمرو بن سعيد فيه لين، وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة.

ورواه غيره من أصحاب الزهري موقوفا، فأخرجه النسائي (8/ 315 رقم : 5666)، وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 236 رقم : 1706) عن معمر عن الزهري، وأخرجه البيهقي (8/ 287 رقم : 17116) عن يونس عن الزهري، وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 98) وقال : «الموقوف أصح ».

قلت : تفرد عمرو بن سعيد برفعه لا يـضر، فقـد أخرجه الـضياء في المختـارة (1/ 464 رقـم : 338) مرفوعا من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد، وسنده صحيح لـولا عنعنـة ابـن

إسحاق، وهو ولا شك يقوي رواية عمرو بن سعيد. وله شاهد حسن عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عند الدارقطني (4/ 161 رقم: 4563)، والطبراني في الأوسط (4/ 81 رقم: 3667)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 68 رقم: 57).

(3) أخرجه مسلم (3/ 1573 رقم: 1983).

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 26 رقم : 11221)، وابن الجارود في المنتقى (ص : 217 رقم : 853)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 111 رقم : 98)، ورجاله ثقات إلا مجالد بن سعيد فيه مقال، والحديث يتقوى با بعده.

حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، رجس نجس كالبول، إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر لم أر لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم » (1).

وذهب ربيعة الرأي والليث والظاهرية والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من المالكية البغداديين والقرويين إلى القول بطهارتها.

ورد عليهم الإمام القرطبي رحمه الله بقوله: «فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنها هو شربها.

وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طريق المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله عليها عنه كها نهى عن التخلى في الطرق.

والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت، ونَقْلُها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.

وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنها جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها، وهذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة، ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك، والله أعلم.

فإن قيل: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه؛ ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس.

قلنا: قوله تعالى: ﴿ كَا يَدِلُ عَلَى نَجَاسِتُهَا، فإنَ الرَّجِسِ فِي اللَّمَانِ النَّجَاسَةِ.

ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك، وإنها هي الظواهر والعمومات والأقسية » (2).

<sup>(1)</sup> التمهيد (1/ 245).

<sup>(2)</sup> الجامع لأحكام القرآن (6/ 288 ـ 289).

## المطلب الثاني الأحكام المتعلقة بالأعيان النجسة

## المسألة الأولى: حكم حلول النجاسة في الأعيان الطاهرة.

إذا حلت النجاسة في الأعيان الطاهرة، فلها ثلاث أحوال :

- اذا حلت نجاسة مائعة كالبول أو الدم أو الماء المتنجس في شيء طاهر مائع غير
   جامد كالعسل أو السمن أو اللبن أو ماء الورد، فإنه يتنجس بها لسريانها فيه.
- اخ النجاسة في مائع جامد، كعسل أو سمن أو لبن جامد، فإن علم أو ظن سريانها في جميعه فإنه يتنجس بها، وإن علم أو ظن عدم سريانها فيه فإنه يطرح منه المتنجس ويستعمل الباقي.

وكذلك إذا شك في سريانها في جميعه، فإنه يزيل المتنجس ويُبقي الآخر، لأن الطعام لا يطرح بالشك.

آ ـ إذا حلت نجاسة لا يتحلل منها شيء كعظم أو قرن الميتة، في شيء مائع ولو غير
 جامد، فإنه لا يتنجس بها، لأن حكم النجاسة لا ينتقل.

والأصل في هذه المسألة ما جاء عن ميمونة زوج النبي عَلِيْ «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

ورواه النسائي بلفظ: « سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ » (3).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: « إِذَا وَقَعَتْ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ » (4).

<sup>(1)</sup> ليس في قوله ﷺ : « فَاطْرُحُوهُ »، وقوله : « فَلاَ تَقْرَبُوهُ » نهي عن الانتفاع بـه، وإنــا معنــاه لا تقربــوه بالأكل.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 63 رقم: 235).

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (7/ 178 رقم: 4259) وسنده صحيح.

 <sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (1/ 84 رقم: 278)، ومن طريقه أحمد (2/ 232 رقم: 7177)،
 وأبو داود (3/ 364 رقم: 3842)، وابن حبان (4/ 237 رقم: 1393)، والبيهقي (9/ 353 رقم: 19405).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « إِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقِهَا وَمَا حَوْ لَمَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَأْكُلُهُ » (1).

#### المسألة الثانية: ما لا يقبل التطهير من المتنجسات.

هناك خسة أمور من الأعيان الطاهرة إذا تنجست لا يمكن بحال تطهيرها، لأن النجاسة تكون قد انتشرت فيها ولا يمكن غسلها أو فصلها عنها، وهذه الأمور الخمسة من نظائر المسألة المتقدمة، وهي كالآتي:

- ① \_ الطعام المائع كالزيت والعسل واللبن والسمن، وكذا ماء الورد والزهر، إذا حلت فيه نجاسة فإنه ينجس ولا يقبل التطهير.
- اللحم إذا طُبِخ بنجاسة، كأن يطبخ بزيت أو ماء متنجس، أو يقع فيه بول أو دم،
   أو يطبخ مع لحم الميتة.

ومثل الطبخ بها، وقوعها فيه حال طبخه وقبل استوائه، لشربه منها وغوصها فيه.

أما وقوعها فيه بعد طبخه وتمام نضجه، فإن ظاهره فقط يتنجس دون باطنه، فيغسل ويُؤكل.

ويستثنى من هذه المسألة ما تفعله النساء إذا ذُكيت الدجاجة ونحوها من الطيور، فتسلقه في الماء الحار لأجل نزع ريشه قبل غسل مذبحها، ثم يطبخ بعد ذلك، فلا يتنجس ويجوز أكله خلافا لما ذهب إليه الشيخ الفقيه ابن الحاج رحمه الله.

- الزيتون المملح بالنجاسة، كأن يكون ماؤه أو ملحه متنجسا، أو وقعت فيه نجاسة قبل طيبه، فإن وقعت بعد طيبه فيتنجس ظاهره فقط، فيجوز أكله بعد غسله.
- البيض المسلوق بنجاسة، سواء كان البيض لـدجاج أو إوز أو نعام، ومثله إذا وجدت بيضة مذرة إن تغير الماء المسلوق فيه، لأنه تنجس بها وشرب منه غيرها.
- إناء الفخار والخشب، إذا كان لا يمنع من غوص النجاسة في أجزائه، بأن كان النجس مائعا كالبول والدم والخمر أو الماء المتنجس.

فإن كان الإناء لا يقبل غوص النجاسة في أجزائه كالإناء العتيق، فإنه يقبل التطهير بغسله، لتعلق النجاسة بظاهره دون أن تنفذ فيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 129 رقم: 24401) بسند حسن.

ويخرج من هذه المسألة الأواني المعدنية كأواني الحديد والنحاس والرصاص، وكذا الأواني الزجاجية والخزف الصيني والمزفت، فإنها تقبل التطهير لأن النجاسة لا تتسرب فيها.

## المسألة الثالثة : حكم الانتفاع بالنجس والمتنجس.

النجس ما كان في الأصل نجسا كالبول والخمر والميتة.

والمتنجس ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة، كالثوب يـصيبه بـول، والزيـت والطعام تقع فيه نجاسة أو فأرة وتموت فيه.

أما المتنجس فيجوز الانتفاع به بشرطين اثنين :

ان يكون الانتفاع به في غير المسجد، لحرمة الانتفاع فيه بالنجاسة والمتنجس، لقول النبي على للأعرابي الذي بال في المسجد: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَـصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَولِ وَالقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ» (1).

فلا يفرش بفراش متنجس، ولا يبنى بهاء أو طوب متنجس، وإن بُني به تُلَبَّس أي تغطى وتطلى ظاهر جدرانه بشيء طاهر ويصلى فيه، ولا يهدم لأن هدمه من إضاعة المال.

ان يكون الانتفاع به في غير أكل وشرب الآدمي، فيحرم عليه أكل أو شرب شيء من المتنجس وأحرى بالحرمة النجس، لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره، سواء كان الآكل مسلما أو كافرا، عاقلا أو مجنونا، كبيرا أو صغيرا، لقوله تبارك وتعالى عن نبيه عَلِيْهِ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عُلِيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلِيْهِ عُلَيْهِ عُلِيهِ عُلَيْهِ عُلْمُ عُلِيهِ عُلْمُ عُلِيهِ عُلَيْهِ عُلْمُ عُلِيهِ عُلْمُ عُلِيهِ عُلْهُ عُلْمُ عُلِيهِ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمِ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِهُ عُلِهِ عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِيهِ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِ

أما دهن ظاهر جسده بشيء من النجاسة أو المتنجس فيكره على المشهور، وقيل يحرم (3).

والكراهة مقيدة بما إذا كان يزيلها عند إرادة الصلاة، وإلا منع.

<sup>(1)</sup> متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (1/ 60 رقم : 219)، ومسلم واللفظ له (1/ 236 رقم : 285).

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف: 157.

<sup>(3)</sup> يدخل في هذه المسألة الأدوية ومواد التجميل المخلوطة بشيء من النجاسة كدهون الخنزير، فيكره استعمالها من غير تحريم في ظاهر الجسد، أما في باطنه فيحرم، وهذا في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا كراهة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فأولى أن تبيح المكروهات.

والأصل في جواز الانتفاع بالمتنجس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ ؟.

ُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْهَا فَأَلْقُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ أَوْ فَاسْتَنْفِعُوا بِهِ \*(1).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: « إِذَا كَانَ السَّمْنُ مَائِعًا فَانْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَأْكُلُوهُ  $^{(2)}$ .

وعنه أيضا رضي الله عنه قال في فأرة وقت في زيت : « اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَأَدْهِنُوا بِهِ وَأَدْهِنُوا بِهِ أَدْمَكُمْ (3) » (4).

### صور الانتفاع بالمتنجس.

- \_ينتفع بالعسل والسكر المتنجس في إطعام النحل.
- \_ينتفع بالزيت المتنجس في الاستصباح به في غير المسجد، أو صناعة الصابون به.
  - \_ ينتفع بالطعام المتنجس في إطعام البهائم.
  - \_ينتفع بالماء المتنجس لسقي الزرع أو الشجر أو الكلاب.
    - \_ينتفع بالثوب المتنجس في غير المسجد والصلاة.

لقول النبي عَلِيْكُ لفاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها لما سألته عن الاستحاضة: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتُرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (13/ 392 رقم: 5354)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 38)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (9/ 354): «بسند رجاله ثقات»، وهو كما قال.

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارقطني (4/ 194رقم : 4745)، والبيهقي (9/ 354 رقم : 19410) مرفوعا، والمصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه كها قال البيهقي وابن حجر.

<sup>(3)</sup> الأَدْمَةُ: باطن الجلد الذي يلى اللحم.

 <sup>(4)</sup> أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (13/ 400)، والبيهقي (9/ 354 رقم: 19411).

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 670) : « هذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف».

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (81).

فأمرها عَلَيْكَ بغسل الدم إذا طهرت وأرادت الصلاة، ولم يأمرها بغسله قبل ذلك، فدل على الجواز.

أما الانتفاع بالنجاسة فلا يجوز أي يحرم، لوجوب التنزه عنها، ويستثنى من المنع حالات هي :

🛈 ـ ينتفع بالميتة في الأكل عند الاضطرار.

لقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

ينتفع بشحم الميتة لدهن عجلة أو حبل.

فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رسول الله على يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَاللَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالً لَا مُو حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله يَسُلَى عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُ ودَ، إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لَله حَرَّمَ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ \* ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ » (أَنَّ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ \* ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ » (أَنَّ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ \* ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ » (أَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ووجه الاستدلال منه، أنه عن بيا الله عن بيع شحوم الميتة، ولم ينههم عمّا كانوا يفعلونه من طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها، إذ لا يلزم من تحريم بيعها والحكم بنجاستها ألا يجوز الانتفاع بها.

- التسلية على الميتة الإطعام كلاب الصيد والحراسة أو حيوانات حدائق التسلية.
  - عنتفع بجلد الميتة بعد الدبغ في حفظ الماء واليابسات.

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: « تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهُ عَيِّكِ فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا \* 4 .

⑤ \_ ينتفع بالخمر في الشرب لدفع غصة إذا لم يجد غيره، لأن حفظ النفس واجب.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام: 145.

<sup>(2)</sup> أجملوه: أذبوه.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 483 رقم: 2236)، ومسلم (3/ 1207 رقم: 1581).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 480 رقم : 2221)، ومسلم (1/ 276 رقم : 363).

### المبحث الرابع كيفية إزالة النجاسة وما تزال به

## المطلب الأول كيفية إزالة النجاسة

### الكيفية التي تزال بها النجاسة هي:

صب الماء على الشيء المتنجس بحيث يزيل النجاسة ولا يترك شيئا من أثرها،
 حتى تنفصل الغُسالة غير متغيرة، فإن انفصلت متغيرة فهي نجسة والموضع نجس، ولا
 يضر التغير بالأوساخ الطاهرة على المعتمد.

ويدل عليه حديث بول لأعرابي في المسجد وأنه على «أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيهِ ».(1).

قال القاضي عياض: « فيه أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك، وأنه يكفي فيها كان منها مائعا وغير لزج صب الماء فقط واتباعها به، بخلاف ما يبس منها أو كانت فيه لزوجة، وفيه حجةٌ لطهارة الغسالة إذا لم يكن فيها عين النجاسة »(2).

فمن علَّق ثوبه المتنجس فنزل عليه المطر وغسله بحيث أزال عنه آثار النجاسة فقد طهر، وكذا من انغمس في ماء الوادي أو البحر فزالت عن بدنه أو ثوبه النجاسة، فإنه يطهر ولو لم يدلكه.

ولا يلزمه عصره، لأن الماء قد انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل، والمنفصل طاهر.

إن كان صب الماء على النجاسة وغمرها به لا يزيل أثرها، كأن تكون النجاسة يابسة أو لزجة، لزمه العرك والدلك، حتى لا يبقى بعد صب الماء والعرك أو الدلك شيء من أثرها، ويعرف ذلك بانفصال الماء عن المحل المتنجس طاهرا.

<sup>(1)</sup> متفق عليه عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

أخرجه البخاري (1/ 60 رقم : 219)، ومسلم (1/ 236 رقم : 285).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 110).

ويدل عليه حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: « جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟.

قال : تَحُنُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ (1)، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »(2).

والمراد بأثر النجاسة طعمها ولونها وريحها، فإذا بقي شيء من ذلك فالمحل لم يطهر والغسالة نجسة.

فأما الطعم فلابد من زواله ولو عسر.

وأما اللون والريح فلابد من زوالهما إن تيسر ذلك، وإن تعسر فلا يشترط زوالهما لمشقة ذلك عادة، إذ لا يرجعان لحالتهما الأولى غالبا.

قال العلامة محمد عليش رحمه الله: «و لا يجب أشنان ولا صابون ولا تسخين (الماء) لإزالة اللون أو الريح المتعسر، فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل »(3).

ويدل على التسامح في أثر اللون والريح ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه « أَنَّ خَولَةَ بنتَ يَسَارٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ ، قَالَ : فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مُوضِعَ الدَّم ثُمَّ صَلِّي فِيهِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنْ لَمْ يَخْرُجُ أَثْرُه ، قَالَ : يَكُفِيكِ المَاءُ وَلاَ يَضُرُّ لِكِ أَثْرُه ، " (4) .

### مسألة أولى : حكم زوال عين النجاسة بغير الماء المطلق ثم لاقي محلها شيء.

إذا زالت عين النجاسة بغير الماء المطلق كهاء الورد أو ماء مضاف أو مائع كالخل، فإن حكم النجاسة مازال باقيا، وإذا لاقى محل النجاسة محلا آخر طاهرا فإنه لا يتنجس به، لأن عين النجاسة قد زالت ولم يبق إلا حكمها والحكم لا ينتقل.

ويمكن توضيح المسألة في الصور الآتية :

 <sup>(1)</sup> تَقُونُ مُهُ : أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرج من الثوب.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم: 307)، ومسلم واللفظ له (1/ 240 رقم: 291).

<sup>(3)</sup> منح الجليل (1/ 73).

 <sup>(4)</sup> حديث حسن لغيره. أخرجه أحمد (2/ 364 رقم: 8752)، وأبو داود (1/ 100 رقم: 365)، وسحنون في المدونة (1/ 204)، والبيهقي (1/ 408 رقم: 3919).

وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد رواه عنه ابن وهب عند سحنون والبيهقي، وروايته عنه مقبولة، ثم أن للحديث شواهد تشهد له وتقويه.

- آ ـ إذا كان المحل المتنجس الذي زالت عين نجاسته بغير الماء المطلق مبلولا، ولاقى
   محلا طاهرا يابسا كثوب أو حصير أو بدن فبلله فإنه لا يتنجس به.
  - وإذا كان المحل المتنجس مبلولا ولاقى محلا طاهرا مبلولا فلا ينجسه.
    - وإذا جف المحل المتنجس و لاقى محلا طاهرا مبلو لا فلا يتنجس به.

#### مسألة ثانية : هل النية شرط في إزالة النجاسة ؟.

المشهور أن النية لا تُشْتَرَطُ في إزالة النجاسة، لأنها عبادة في الغير كتغسيل الميت، ولأنها من باب التروك وليس في الترك نية.

وقيل: تُشتَرَطُ<sup>(1)</sup>.

### مسألة ثالثة : حكم من أصابته نجاسة وجهل المحل المصاب.

إذا أصابت المصلي نجاسة وجب عليه غسل المحل المصاب بها، سواء كان هذا المحل بدنا أو ثوبا أو مكانا أو إناء، وهو في هذه الحالة على ضربين :

- ① \_ إذا علم المحل المصاب بالنجاسة، اقتصر عليه في الغَسل.
- إذا حصل له شك ولم يدر المحل المصاب بعينه، تعين عليه غَسل جميع ما شك فيه، ولا يكفيه الاقتصار على موضع واحد، لأن [ الذِّمَّةَ لاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِيَقِينِ ].

ومثله من كان عنده ثوبان، أحدهما طاهر والآخر متنجس، ولم يعلم الطاهر منهما، وجب عليه غسل أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت ووجد ماء مطلقاً يزيلها بـه، وإلا اجتهد وصلى بأحدهما.

### مسألة رابعة : حكم من شك في إصابته النجاسة.

إذا شك المصلي في إصابته النجاسة، فإما أن يكون المشكوك فيه بدنا أو ثوبا أو مكانا.

المشكوك فيه بدنا ، وجب عليه غسله كمن تحقق الإصابة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » (2) ، فأمره عَلَيْ بالغسل لما شك فيه.

انظر الذخيرة (1/ 190)، ومواهب الجليل (1/ 16).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم : 162)، ومسلم (1/ 233 رقم : 278).

② \_ وإن كان المشكوك فيه ثوبا أو حصيرا، وجب نضحه لا غسله، بمعنى يرش المحل المشوك فيه بالماء المطلق، سواء رشه بيده أو بغيرها، فإن غسله أجزأه وفعل الأحوط.

والأصل في مشروعية النضح لما شك فيه في غير الجسد، ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله عنه أراد أن يصلي عندهم في البيت، قال أنس رضي الله عنه: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدْ السُودَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ الله عَلِيهِ » (1).

وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في غسل دم الحيض من الشوب: «فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »(2).

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غسل الثوب من المني: «بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمُ أَرَ » (3).





<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/97 رقم: 380)، ومسلم (1/457 رقم: 658).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 79 رقم: 308).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/ 50 رقم: 114)، بسند صحيح.

### المطلب الثاني ما تزال به النجاسة

إزالة النجاسة على قسمين : إزالة عينها، وإزالة الحكم المتعلق بالشيء المتنجس. أولا : إزالة عين النجاسة.

وتحصل هذه الإزالة بكل مزيل كحجر أو تراب أو خرقة أو ماء ولو ماء ورد. ثانيا: إزالة حكم النجاسة.

لا يجزئ في إزالة حكم النجاسة إلا الماء المطلق وحده، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا اللهُ ﴾ (1).

فالطَّهور إذًا بمعنى المطهر، لأن الطهور الموصوف به الماء في الآية صفة تزيد على الطاهر، يتعدى التطهير منه لغيره، ويدل عليه قول الله تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ لَيُطَهّرَكُمْ بِهِ ﴾ (3)

ويدل أيضا على تعين الماء المطلق لإزالة النجاسة ما ورد عنه على من الأمر باستعمال الماء.

من ذلك قوله عَنِّ لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه : « يَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ » (4). وقوله عَنِ للمرأة المستحاضة : « تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصلِّي نبه » (5).

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان : 48.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (18).

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال: 11.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (85).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (80).

وما جاء في خبر الأعرابي الذي بال في المسجد حيث « أَمَرَ عَلِي بِلَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهُرِيقَ عَلَيهِ »(1).

وقول عائشة رضي الله عنها: « كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ » (2).







<sup>(1)</sup> انظر تخريجه في الصفحة (96).

<sup>2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 62 رقم : 229)، ومسلم (1/ 239 رقم : 289).

## المبحث الخامس حكم إزالة النجاسة والأحكام المتعلقة بها في الصلاة

## المطلب الأول حكم إزالة النجاسة

أجمعت الأمة على وجوب الطهارة من الحدث واشتراطها لصحة الصلاة، لقوله تعالى المُتَتُم إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ (1) الآية.

ولقوله عَيِّ : « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً »(2).

واختلفوا في حكم طهارة الخبث، هل هي واجبة أو لا ؟، وهل هي شرط في صحة الصلاة أو لا ؟.

وفي المذهب أربعة أقوال: قولان مشهوران، وما عداهما من الأقوال ضعيف لا يعول عليه.

### القول الأول: الوجوب مع الذكر والقدرة.

تجب الطهارة من النجاسة مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان.

وهذا القول شهره الإمام اللخمي ونسبه لمذهب المدونة، وصرح بمشهوريته غير واحد من الفقهاء، وهو أشهر الأقوال الأربعة وأرجحها، وهو الذي اعتمده الشيوخ وبه الفتوى.

#### القول الثان : السنية.

وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وشهره ابن رشد وابن يونس وعبد الحق، وحكى بعض الأئمة الاتفاق عليه.

(1) سورة المائدة: 6.

أخرجه البخاري (1/ 44 رقم : 135)، ومسلم واللفظ له (1/ 204 رقم : 225).

<sup>(2)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

#### القول الثالث: الوجوب مطلقا.

تجب مطلقا، أي في حال الذكر والنسيان، ويعيد من صلى بها أبدا ولو كان ناسيا، وهو قول ابن وهب وأبي الفرج.

#### القول الرابع: الندب.

وهذا القول للإمام أشهب، فإنه قال: يستحب إعادة الصلاة في الوقت سواء كان عامدا أو ناسيا (1).

### أدلة القول بالوجوب.

استدلوا على وجوب إزالة النجاسة بها يأتي:

- قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَعِرْ نَ ﴾ (<sup>2</sup>)، وهذا أمر يفيد الوجوب.
- وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (5).

وفي رواية للإمام مسلم أنه عَلِي قال: « أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ » (4).

وفي رواية للنسائي وابن الجارود أنه عَلِيْكُ قال : « أَمَّا أَحَـدُهُمَا فَكَـانَ لاَ يَـسْتَبْرِئُ مِـنْ بَوْلِهِ » (5).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي عَلِيْكُ قال : « اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ » (6).

قالوا: ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب، فدلُّ ذلك على وجوب إزالة النجاسة.

 <sup>(1)</sup> انظر هذه الأقوال في المعونة (1/ 79)، والمنتقى (1/ 41)، والبيان والتحصيل (1/ 41)، وبداية المجتهد
 (1/ 77)، وعقد الجواهر الثمينة (1/ 18)، والذخيرة (1/ 193)، ومواهب الجليل (1/ 131).

<sup>(2)</sup> سورة المدثر: 4.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/60 رقم : 216)، ومسلم (1/ 240 رقم : 292).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 241 رقم: 292).

<sup>(&</sup>lt;del>5</del>) حديث صحيح. أخرجه النسائي (4/ 106 رقم : 2068)، وابـن الجـارود في المنتقـى (ص : 42 رقم : 130).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح ، أخرجه الدارقطني (1/ 136 رقم : 458)، والحاكم (1/ 293 رقم : 654).

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ »(1).

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي علي قال له لما سأله عن المذي: «تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكرَكَ »(2).

ووجه الاستدلال منهما، أن النبي على أمر بغسل دم الحيض والمذي، والأمر يدل على الوجوب.

#### أدلة القول بالسنية.

استدلوا على سُنيتها بها يأتي:

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ القَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟.

فَقَالُوا : رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا.

فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذِا أَتَى أَحَــدُكُمْ السَمْسِجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ كَأَنَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ » (3).

وعن أبي قتادة رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ووجه الاستدلال منه، أن النبي على صلى حاملا لأمامة رضي الله عنها، مع أن الغالب على ثياب الصبيان النجاسة.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم: 307)، ومسلم (1/ 240 رقم: 291).

<sup>(2)</sup> متفق عليه أخرجه البخاري (1/ 43 رقم: 132)، ومسلم (1/ 247 رقم: 303).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (48).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 123 رقم: 516)، ومسلم واللفظ له (1/ 385 رقم: 543).

ولا أعادها<sup>(2)</sup>، فدل على سنية إزالتها.

النبل أثناء الحراسة في حديث جابر رضي الله عنه عن الصحابي رضي الله عنه الذي قام يصلي بالليل أثناء الحراسة في غزوة ذات الرقاع، فأصابه المشركون بسهامهم، فأتم صلاته والدم ينزف منه ولم يقطعها (3) وهذا مما لا يخفى أمره عن النبي عن فعل ذلك، فدل على عدم وجوب إزالة النجاسة.

### طريقة الجمع بين الأدلة.

على القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، وسقوطها مع العجز والنسيان، تُحمل أدلة الفريق الأول على وجوبها في حال الذكر والاختيار، وأدلة الفريـق الشاني عـلى حالة النسيان والاضطرار.

كما يدل على حالة العفو عنها عند العجز والنسيان قوله تعالى : ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ .

# وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَانِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (5).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه على الله عنه أنه عنه أنه عنه أنه عنه فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (6) .

وحديث ابن عباس رضي الله عنها عن النبي عَلَيْهِ أنه قال : ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾ ().

<sup>(1)</sup> سلى جزور ؛ السلى هي الجلدة التي يكون فيها ولد الحيوان في رحم أمه، كالمشيمة من الآدميات، والجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع.

<sup>(2)</sup> منفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (1/ 64 رقم: 240)، ومسلم (3/ 1418 رقم: 1794). (5) حديث صحيح. أخرجه البخاري تعليقا (1/ 52) في كتاب الوضوء، بــاب مــن لم يــر الوضــوء إلا مــن المخرجين، ووصله أحمد (3/ 375 رقم: 14745)، وأبو داود (1/ 50 رقم: 198) وغيرهما.

<sup>(4)</sup> سورة التغابن : 16.

رق) سورة البقرة : 286.

<sup>(6)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 424 رقم : 7288)، ومسلم (2/ 975 رقم : 137).

<sup>(7)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1/ 659 رقم: 2045)، وابن حبان (1/ 202 رقم: 7219)، وابن حبان (1/ 202 رقم: 7219)، والحاكم (2/ 216 رقم: 2801). والحاكم (2/ 216 رقم: 4306).

# المطلب الثاني أحكام النجاسة الخاصة بالصلاة

# المسألة الأولى: حكم من صلى بالنجاسة.

من صلى بالنجاسة فله أربع أحوال :

① \_ من صلى بها ناسيا لها حتى أتمّ صلاته، فصلاته صحيحة، ويستحب له إعادتها في الوقت مراعاة للخلاف.

ومن جملة ما يدل على استحباب الإعادة في الوقت، ما جاء عن حميد بن نافع قال: «عَرَّسْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه بِالأَبْوَاءِ، ثُمَّ سِرْنَا حِينَ صَلَّيْنَا الفَجْرَ، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ( أي حين الإسفار ) فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: صَلَّيْتُ بِإِزَادِي وَفِيهِ احْتِلاَمٌ وَلَمَ أَغْسِلْهُ.

فَوَقَفَ عَلَيَّ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَنْزِلْ فَاطْرَحْ إِزَارَكَ وَصَلِّ رَكْعَتَينِ، وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ثُمَّ صَلِّ الفَجْرَ، فَفَعَلْتُ » (1).

- من صلى بها غير عالم بها جتى أتم صلاته، فصلاته صحيحة، ويستحب لـه إعادتها في الوقت.
- ⑤\_من عجز عن إزالتها، إما لعدم الماء المطلق، أو عدم القدرة عن إزالتها، ولم يجد ثوبا آخر يصلي به غير المتنجس، فإنه يصلي بها وجوبا حفاظا على الوقت، ويحرم عليه تأخيرها حتى يخرج وقتها.
- من صلى بها عامدا وقادرا على إزالتها (أي مفرطا)، فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها أبدا ولو بعد خروج وقتها.

## المسألة الثانية : حكم من سقطت عليه النجاسة أثناء الصلاة.

من سقطت عليه النجاسة أثناء صلاته ولو قبل تلفظه بالسلام بطلت صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا.

وبطلانها مقيد بأربعة شروط:

<sup>(1)</sup> أخرجه سحنون في المدونة (1/ 25) عن شيخه ابن وهب عن أفلح بن حميد بن نافع عن أبيه، وهذا سند صحيح.

- ① \_ أن تستقر النجاسة عليه، بأن كانت رطبة وتعلقت به، أو يابسة ولم تنحدر حال سقوطها، فإن انحدرت حال سقوطها عليه فلا تبطل.
- أن تكون مما لا يعفى عنه كالبول والغائط والمذي، فإن كانت مما يعفى عنه كيسير الدم والقيح فلا تبطل.
- ان يتسع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة من الصلاة قبل خروجه، فإن ضاق الوقت لإزالتها فلا تبطل ويجب إتمامها.
- أن يجد ماء يزيلها به، أو ثوبا آخر غير المتنجس، وإلا لم تبطل عليه لعجزه عن إزالتها.

# المسألة الثالثة: من تذكر النجاسة أو علمها أثناء صلاته.

من تذكر النجاسة أثناء صلاته أو علم بها وهو فيها، فإنها تبطل عليه بثلاثة شروط:

أن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة من الصلاة فيه، سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا.

فإن لم يتسع الوقت أتم صلاته وجوبا، فإن كان الوقت اختياريا أعادها في الـضروري ندبا، وإن كان ضروريا فلا إعادة عليه.

- أن يجد ما يزيلها به من الماء المطلق، أو يجد ثوبا غير المتنجس.
  - أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنه، وإلا لم تبطل.

# المسألة الرابعة : حكم من تعلقت النجاسة بنعله.

إذا تعلقت النجاسة بنعل المصلي فرآها أو تذكرها أو أُخبِر بها، فخلع نعله فإن صلاته لا تبطل بثلاثة شروط:

- أن تكون النجاسة بأسفل النعل، فإن كانت فوقه بطلت صلاته، لأنه يكون حاملا لها.
- أن يخلع نعله من غير رفع رجله، فإن رفعه بطلت صلاته، لأنه صار حاملا
   للنجاسة، ولا يضر تحرك النعل بحركة رجله أثناء خلعه.
  - ③ \_ أن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل خروجه، وإلا لم تبطل.

والأصل في هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلِيُّ فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ القَوْمُ نِعَالُمُم، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟.

فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا.

فَقَالَ : إِنِّ لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ ، وَلَكِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذِا أَتَى أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ ».

وفي رواية للإمام الحاكم: « فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثٌ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا » (1).

# المسألة الخامسة : الثياب المحمولة على النجاسة مع الشك فيها.

من القواعد المعمول بها في الفقه الإسلامي : [ اعتبار الغَالِب وتقديمه على النَّادِر].

وقد يُلْغي الشرع أحيانا الغالب ويقدم النادر عليه، رحمة ولطف بالعباد، وتوسعة عليهم (2).

ومن بين ما اعتبر فيه الغالب، الثياب المشكوك فيها لكثرة تردد أصحابها على النجاسة، فحملت على النجاسة عملا بـ: الغالب على أهلها ملابسة النجاسات وعدم التحرز منها.

وهذه الثياب كالآتي:

لباس الكافر مطلقا.

لأن الغالب نجاسته، فيحمل عليها عند الشك في طهارتها، فإن عُلمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به.

أما نسجه فيحمل على الطهارة وتجوز الصلاة به لعدم غلبة النجاسة عليه.

2 \_ لباس غير المصلي، رجلا كان أو امرأة.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (48).

<sup>(2)</sup> انظر تفصيل ذلك في الفروق للقرافي (4/ 104).

لغلبة النجاسة عليه، إذ شأنه عدم التوقي من النجاسات كالبول والمذي، أما نسجه فيحمل على الطهارة رحمة بالعباد.

- ❸ \_ لباس النوم، ولو كان الذي ينام فيه مصل آخر، وأحرى إن كان غير مصل، لغلبة النجاسة عليه، إذ لا يسلم غالبا من البول أو المذي أو الحيض، فإن تيقن أو ظن طهارته حمل على الطهارة وجازت الصلاة به.
- ♣ ـ اللباس المحاذي للفَرْج، أي لِقُبُل أو دُبُر شخص غير عالم بأحكام الاستبراء والاستنجاء، إن كان يلبسه من غير حائل مانع من وصول النجاسة إليه، كالسروال والقميص والإزار، لغلبة نجاسته، فإن عُلِمت أو ظُنَّت طهارته جازت الصلاة به.
  - 5 \_ لباس المستحاضة، ومثله لباس المسلوس.
  - لباس الكنّاف، أي الذي يعمل في تنظيف المراحيض.
    - ومثله ثوب الزبّال والجزّار، لأن الغالب عليها النجاسة.
  - لباس السكير، لأنه لا يتحرز من النجاسة، والغالب عليه الإصابة بالخمر.
     المسألة السادسة: ما يعفى عنه من النجاسات لأجل المشقة.

من قواعد الشريعة السمحة أنّ [ المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ].

فكل مأمور به إذا شق فعله سقط الأمر به، وكل منهي عنه إذا شق تركه سقط النهمي ينه.

# أنواع المشقة.

تنقسم المشقة من حيث اعتبارها شرعا أو عدم اعتبارها إلى ثلاثة أنواع:

- مشقة معتبرة شرعا، وهي التي تؤدي إلى إتلاف النفس أو حاسة من الحواس، فيعفى عنها إجماعا.
- ② مشقة غير معتبرة شرعا، وهي التي لا يخلو منها حال الناس عادة، ويُتحمل مثلها، فلا يعفى عنها إجماعا، مثل الوضوء أو إزالة النجاسة بالماء البارد في زمن الشتاء.
- ❸ \_ مشقة مترددة بين المرتبتين السابقتين، وهي محل نظر وبحث الفقهاء في إلحاقها بالنوع الأول فتؤثر في إسقاط الحكم، أو إلحاقها بالثاني فلا تؤثر في إسقاطه.

وتحت هذا النوع تندرج معظم المسائل الآتية مما يعفى عنها رفعا للحرج عن النـاس ودفعا للمشقة عنهم.

#### 1\_السَّلَسُ.

وهو ما يخرج من أحد السبيلين ( القُبُل أو الـدُّبُر ) غلبة من غير اختيار، كالبول والغائط والمذي والمني.

فلا يجب غسله رفعا للحرج، بشرط أن يلازمه كل يوم ولو مرة، بـ دليل مـا جـاء عـن النبي عَبِيلِيٍّ في العفو عن دم الاستحاضة عند غلبته.

وعن خارجة بن زيد بن ثابت قال : « كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَـدْ سَـلَسَ مِنْـهُ البَوْلُ، فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ » (1). البَوْلُ، فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ » (1).

# 2\_بَلَلُ البَاسُورِ.

يعفى عنه إذا أصاب الثوب أو البدن كل يوم ولو مرة.

عن عقبة بن نافع قال : « سُئل يحي بن سعيد الأنصاري عَنِ الرَّ جُلِ يَكُونُ بِهِ البَاسُورُ، وَلاَ يَظُلُعُ مِنْهُ فَيَرُدُّهُ بِيَدِهِ ؟.

قَالَ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَزِمًا فِي كُلِّ حِينٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلاَّ غَسْلُ يَدِهِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ عَلَيهِ وَتَتَابَعَ، لَمْ نَرَ عَلَيهِ غَسْلَ يَدِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَلاَءً نَزَلَ عَلَيهِ، فَيُعْذَرُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ القُرْحَةِ » (2).

# 3\_ ثَوْبُ الْمُرْضِعَةِ.

يُعفى عما يصيب ثوبها من بول وغائط الطفل الرضيع، إن كانت أما، وكانت مجتهدة في تجنب النجاسة، فإن كانت مفرطة فلا عفو.

ويستحب لها غسله إن تفاحش، كما يستحب لها أن تتخذ ثوبا للصلاة.

# 4\_ الطبيب الذي يزاول الجروح.

يعفى عما يصيبه من الدم إن اجتهد في الاحتراز من النجاسة.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 183 رقم : 2107)، وعبد الرزاق (1/ 151 رقم : 582)، والدارقطني واللفظ له (1/ 210 رقم : 766)، وسحنون في المدونة (1/ 12)، وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> أخرجه سحنون في المدونة (1/ 12).

ومثله الجزار إن كان يصيبه شيء من نجاسة الحيوانات من غير تفريط منه، فعن محمد بن سيرين قال : « نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه جَزُورًا، فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْثِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ »(1).

ويستحب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة.

#### 5\_الكَنَّاف.

وهو الذي يزاول تنظيف المراحيض، إن احترز من الإصابة بالنجاسة، فإن كان لا يتحرز منها فلا يعفى عنها.

#### 6\_ فضلة الدواب لمن يزاولها.

يعفى عما أصاب الثوب أو البدن منها لمن يقوم برعيها وعلفها و ربطها ونحو ذلك، سواء كانت الفضلة بولا أو روثا أو رجيعا.

#### 7\_ الخف والنعل.

يعفى عما أصابها من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي يكثر تردد الدواب عليها، لعسر الاحتراز منها، والعفو مقيد بأربعة شروط:

- ① \_أن تكون في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب بكثرة، وإلا فلا عفو.
- أن تكون الأرواث من الدواب، فإن كانت من غيرها كبول أو غائط الآدمي أو
   الكلاب فلا عفو.
  - 3 \_ أن تصيب الخف أو النعل لا الثوب أو البدن.
- أن يدلك الخف أو النعل بالأرض أو بخرقة أو حجر دلكا لا يبقى معه أثـر للنجاسة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال : « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ » (2).

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق (1/ 125 رقم: 460) وهو صحيح.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 105رقم: 385)، وابن حبان (4/ 249 رقم: 1403)، وابن خزيمة (1/ 148 رقم: 292).

وألحق الإمام اللخمي رحمه الله بهم رِجل الفقير الذي لا قدرة لـه عـلى شراء النعـل أو الخف.

أما سائر النجاسات الأخرى كالغائط والدم والبول ونحوها، فهي مما يقل وجودها في الطرقات ولا يعسر التحرز منها، فلا يعفى عنها إلا إذا كانت يابسة ومشى بعدها على أرض طاهرة، فإن التراب لها طهور.

#### 8\_ ثوب المرأة إذا أطيل للستر.

يعفى عما يصيب ثوب المرأة من النجاسة إذا انجر على الأرض المتنجسة، إن أطالته للستر، فإن كان جره كبرا وخيلاء فلا عفو.

فعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثتني أم ولد لابن عبد الرحمن بن عوف قالت: « كُنْتُ امْرَأَةً لِي ذَيْلٌ طَوِيلٌ، وَكُنْتُ آتِي المَسْجِدَ، وَكُنْتُ أَسْحَبُهُ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَة قُلْتُ: إِنِّي امْرَأَةٌ ذَيْلِي طَوِيلٌ، وَإِنِّي آتِي المَسْجِدَ، وَإِنِّي أَسْحَبُهُ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ، ثُمَّ أَسْحَبُهُ عَلَى المَكَانِ الطَّيِّبِ.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : إِذَا مَرَّتْ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى المَكَانِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ » (1).

والمشهور أن العفو إذا كانت النجاسة يابسة، أما الرطبة فلا عفو فيها، وحملوا الأحاديث على ذلك.

لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون ما أصابهم منها إن كانت رطبة، فعن يحيى بن وثاب قال : « سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَطَأَ عَلَى عَذِرَةٍ ؟.

قَالَ : إِنْ كَانَتْ رِطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرْهُ »(2).

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «قال مالك معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينتًذ

حديث صحيح. أخرجه أحمد واللفظ له (6/ 316 رقم: 26728).

و أخرجه مالك (1/ 24 رقم : 24)، ومن طريقه أبو داود (1/ 104رقم : 383)، والترمذي (1/ 266 رقم : 143)، وابن ماجة (1/ 177 رقم : 531).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 58 رقم : 608) ورجاله ثقات.

تطهيرا له، وهذا عنده ليس تطهيرا من نجاسة، لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، وإنها هو تنظيف، لأن القشب اليابس ليس ينجس ما مسه، ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غبارا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك ولا يأمرون بغسله ولا يغسلونه، لأنه يابس، وإنها النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب وبالبدن » (1).

وقال التونسي رحمه الله : « الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة، كما قال مالك في الخف ».

وعلّق عليه القرافي رحمه الله قائلا: «وهو تخريج حسن، بجامع المشقة، وهي في الثوب أعظم، لأن كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الغسل، وليس كل أحد يجد ثوبا غير ثوبه حتى ينزعه » (2).

#### 9\_طين المطر ومستنقعات الطرق.

يعفى عنها ولو كانت مختلطة بالنجاسات، ولو بعد انقطاع المطر.

والعفو مقيد بثلاثة شروط:

① \_ أن تكون النجاسة أقل مما اختلطت به، فإن كثرت فلا عفو.

قال الشيخ أبو طاهر : ولو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة (3).

- أن لا يكون ما يصيب المار عليها عين النجاسة المختلطة، وإلا فلا عفو.
- ③ ـ أن يكون طريا في الطرق يُخشى منه الإصابة، فإن جفت الطرق فلا عفو.

فعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : « قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى المَسْجِدِ مُنْتَنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا ؟.

قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا ؟.

قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى.

<sup>(1)</sup> التمهيد (13/ 105).

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> الذخيرة (1/ 200).

 <sup>(1)</sup> انظر الذخيرة (1/ 198).

قَالَ : فَهَذِهِ بِهَذِهِ »<sup>(1)</sup>.

وعن كهيل قال: « رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَخُوضُ طِينَ المَطَرِ حَتَّى عَلاَ نَحْوَ القَدَمِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ » (2).

#### 10\_الساقط على المار من شرفات المنازل.

إذا كان الساقط على المار من شرفات منازل المسلمين ولم يتبين لـ ه نجاسـته عفي عنـ ه وحمل على الطهارة، وليس عليه أن يسألهم عنه، وإن سألهم صدقهم إن كانوا عدولا.

وأما الساقط من منازل الكفار فإنه محمول على النجاسة عملا بالغالب، إلا أن يتيقن الطهارة فيحمل عليها.

فعن أبي موسى قال: « مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ، فَقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ نَظِيفٌ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَلَمْ يُبَالِ »(3).

#### 11\_أثر الذباب.

يعفى عنه للمشقة، لأن الغالب عليه أن يقع على النجاسات كالغائط والبول والدم، ثم يقع على الثياب أو البدن، ولو لم يعف عنه لكان المرء في حرج شديد.

#### 12\_أثر الحجامة والفصد.

يعفى عن أثر الدم الباقي على الجروح بعد الحجامة، وكذا موضع الفصد، إذا مسح بشيء كخرقة، لأن في غسله مشقة، أما غسل الدم الخارج منها إذا تعدى موضعها فيغسل.

فعن ابن عمر رضي الله عنه « أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثْرَ مَحَاجِمِهِ »(4)، أي يغسل ما سال منها من الدم.

وعن مكحول « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلاَ يَغْسِلُ أَثَـرَ مَحَاجِمِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيهَا دَمُّ »<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (48).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 230)، وسحنون في المدونة (1/ 22)، وابن أبي شيبة (1/ 177 رقم : 2035)، وهو حسن.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 177 رقم: 2043).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47 رقم: 468) بسند صحيح.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47 رقم: 473) بسند حسن.

### 13\_أثر الدمل.

يعفى عنه إذا سال بنفسه من غير عصر، فإن اضطر لعصره عفي عنه، وكذلك يعفى عن أثر الدمامل كالحكة والجرب إن كثرت لأجل المشقة والاضطرار.

فعن ابن عمر رضي الله عنه « أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةٌ فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » (1). 14\_الدم القليل.

يعفى عن الدم وكذا القيح والصديد إن كان قليلا قدر الدرهم، لعموم البلوى بها. فعن سعيد بن المسيب « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدَّرْهَمِ» (2). وعن شعبة قال: « سَأَلْتُ الحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَالَ الحَكَمُ: إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ. وَقَالَ حَمَّادًا، ثُمَّ قَالَ: أَوْ الدِّرْهَمِ» (3).

أما سائر النجاسات كالبول والغائط والمذي ونحوها فلا يعفى عنها ولو قَلَّت.

# 15\_الدم إذا لم ينقطع.

إذا لم ينقطع سيلان الدم عفي عنه، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعن.

فعن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن المسور بن مخرمة أخبره « أَنَّـهُ دَخَـلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ التِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْح، فَقَالَ عُمَـرُ: نَعَـمْ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَة، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا » (4).



<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري تعليقا (1/ 52) في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ووصله ابن أبي شيبة (1/ 128 رقم: 146)، وعبد الرزاق (1/ 145 رقم: 553)، والبيهقي (1/ 141 رقم: 650)، وصححه ابن حجر في الفتح (1/ 282).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 344 رقم: 3957)، وهوصحيح.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 344 رقم : 3958) وسنده صحيح.

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك (1/ 39 رقم: 82) بسند صحيح.

# المبحث السادس خصال الفطرة

الخصال جمع خصلة، وهي الشُّعَب.

والفطرة السنة التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي أُمرنا باتباعهم والاقتداء بهم فيها.

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى التحلي بهذه الخصال والتمسك بها، وجعلها من الدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين، منذ عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ولا شك في أن المحافظةَ على هذه الخصال محافظةٌ على الصحة، وضيان للعافية والسلامة من الأمراض، ووقاية من الأخطار والأضرار.

كما أنها تدل على الذوق الجمالي السليم الذي دعا إليه الإسلام وحثٌ على التزامه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ قال : « الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » (1).

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَت: قال رسول الله على : « عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ ( ، وَ عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ ( ، قَصُّ الطَّفَادِ، وَغَسْلُ قَصُّ الطَّفَادِ، وَالْسِّوَاكُ، وَاسْتِنْ شَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَادِ، وَغَسْلُ البَرَاجِم، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ ».

قَالَ زَكَرِيًّا: « قَالَ مُصْعَبُ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ، إِلاًّ أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةُ » (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَمْ رَبُّهُۥ بِكَلِمَكَتِ فَأَتَسَهُنَّ ﴾ (4)

<sup>1)</sup> متفق عليه ، أخرجه البخاري (3/ 118 رقم : 5891)، ومسلم (1/ 221 رقم : 257).

في قوله ﷺ : «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ »، إشارة إلى أنها أكثر من عشرة.

أخرجه مسلم (1/ 223 رقم: 261).

<sup>4)</sup> سورة البقرة : 124.

قَالَ: « ابْتَلاَهُ اللهُ بِالطَّهَارَةِ، خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الجَسَدِ، فِي الرَّأْسِ قَصُّ الشَّارِبِ، وَالمَصْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ، وَفِي الجَسَدِ، تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَكُلْقُ العَانَةِ، وَالخِتَانُ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَغَسْلُ مَكَانِ الغَائِطِ وَالبَوْلِ بِالمَاءِ » (1).

#### الخصلة الأولى: الختان.

#### تعريفه.

الختان مصدر ختن، أي قطع، والختن القطع.

وهو في اصطلاح الفقهاء قطع غشاء الحشفة من الذكر.

وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من الأنثى كالنواة أو عرف الديك.

ويسمى ختان الذكر إعذارا، وختان الأنثى خِفاضا.

وختان الأنثى مما اعتاده المشارقة دون المغاربة.

#### .dasa

اختلفوا في حكم الختان على قولين :

أحدهما: السنية، وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة وأحمد.

والثاني: الوجوب، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال بعض المالكية.

قال الشوكاني رحمه الله: «والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنة كما في حديث «خُسُن مِنَ الفِطْرَةِ»، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه »(2).

#### وقت الاختتان.

اختلفوا متى يختتن الصبي على رأيين:

أحدهما: وهو قول مالك رحمه الله فيها نقله عنه ابن حبيب، أنه من سبع سنين إلى عشر، وكره اختتانه في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود، لما جاء عن عبد الله بن عباس

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم (2/ 293 رقم : 3055)، والطبري في التفسير (1/ 166)، والبيهقي (1/ 149 رقم : 668)، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 337).

<sup>(2)</sup> نيل الأوطار (1/ 113).

رضي الله عنه أنه قيل له: « مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، قَالَ: أَنَا يَومَئِذٍ نَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لاَ يُخَتِّنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ » (1) ؛ أي حتى يقارب سن البلوغ.

والثاني: وهو قول الشافعي رحمه الله، أنه يستحب اختتان الغلام في اليوم السابع لولادته، لما رواه جابر رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ عَقَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ وِخَتَّنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّام »(2).

# حكم ختان من أسلم بعد البلوغ.

من أسلم أو بلغ قبل الاختتان استحب له أن يختن نفسه، فإن خشي على نفسه منه تركه، لأن من الواجبات ما يسقط بخوف الهلاك، فأحرى أن تسقط السنة، ولا يجوز له أن يكشف عن عورته لغيره لأجل الختان.

ومن ولد مختونا فقيل يمر الموسى فإن بقي ما يقطع قطع.

وقيل: إن الله كفاه المؤنة واستظهره بعض الشيوخ.

الخصلة الثانية: الاستحداد.

#### تعريفه.

وهو حلق شعر العانة بالحديدة أي بالموسى.

والمراد بشعر العانة، الشعر الذي يكون فوق الذكر وحواليه، وكذا الشعر حول فرج المرأة، وما بين الدبر والأنثيين.

#### حكمه

وهو سنة مستحبة للرجال والنساء على السواء، لأن النساء شقائق الرجال.

ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة وبالقص، ويكره نتفه لأنه يرخي المحل ويؤذيه.

# حكم إزالة شعر الجسد.

المعتمد عند الفقهاء أنه يجوز للرجل إزالة شعر جسده كشعر اليدين والرجلين.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (11/ 90 رقم: 5941).

<sup>(2)</sup> حديث ضعيف. أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 122 رقم: 891)، والأوسط (7/ 12 رقم: 6708)، والأبيهقي (8/ 324 رقم: 17341).

وزيادة « وَخَتَّنَّهُمَا » انفرد بها محمد بن المتوكل، وهو ضعيف.

وقيل: إزالته سنة مستحبة.

أما المرأة فيجب عليها إزالة ما في إزالته جمال، كشعر الوجه إن نبتت لها لحية أو شارب، وشعر اليدين والرجلين، ولأن في تركه نوع تشبه بالرجل، وهي منهية عن التشبه به.

كما يجب عليها إبقاء ما في إبقائه جمال، كشعر الرأس والحاجبين، فيحرم عليها حلقه إلا لضرورة المرض.

الخصلة الثالثة: تقليم الأظفار.

تقليم الأظفار بمعنى قصها بالمقص، ويكره قطعها بالأسنان.

وهو سنة مستحبة للرجل والمرأة ماعدا المُحْرِم والميت.

وقد شُرع تقليمها لقبح صورتها إذا طالت، ولأن الوسخ يتجمّع تحتها، وتعلق بها الجراثيم والبكتريا والطفيليات وتنتقل إلى الفم أثناء الأكل، فتسبب أمراضا ومشاكل صحية.

ويستحب إعانة المريض على قصها، بخلاف الميت فلا تقص منه.

الخصلة الرابعة: نتف الإبط.

الإِبْطُ بالكسر والسكون على المشهور، وجمعه آباط، وهو باطن المنكب، وتأبّط الشيء وضعه تحت إبطه.

ومعناه إزالة الشعر الموجود تحت الإبط أي الجناح بالنتف.

وهو سنة للرجال والنساء.

ويستحب إزالته بالنتف، فإن لم يستطع على النتف جاز حلقه بالموسى، أو تنويره بالنورة.

كما يستحب غسل اليدين من ذلك والبدء باليمين.

الخصلة الخامسة: قص الشارب.

تعريفه.

قص الشارب بمعنى قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وذلك بأن يأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو ما احمر من طرف الشفة. الصحيح عند الفقهاء أن قص الشارب سنة مستحبة، لما مرّ من الأحاديث، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ» (1).

وإذا نبت للمرأة شارب وجب عليها إزالته، لأن في تركه تشبه بالرجل، وقـد لعـن رسول الله عليه المتشبهات من النساء بالرجال.

#### فائدته.

في قص الشارب تحسين للهيئة، وتسهيل للأكل والشرب، ووقاية من وصول الأذى إلى الفم، وزيادة في حسن النطق والكلام، لأن في إطالته منافاة للجمال والنظافة.

قال ابن ناجي رحمه الله: « وللقص فوائد، تحسين البشرة، وإذهاب السين، وتمكينه الاستمتاع بالقبلة وعدم إيذائه زوجته بذلك » (2).

#### الحد المشروع في قص الشارب.

اختلف أهل العلم في الحد المشروع في قص الشارب على ثلاثة مذاهب :

1 \_ فذهب جمع من الفقهاء إلى استئصال الشارب وحلقه، عملا بظاهر الحديث « احْفُوا الشَوَارِبَ » ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

2\_وذهب أكثر الفقهاء إلى منع الحلق والاستئصال، والاقتصار على القص، عملا بظاهر الحديث «قَصُّ الشَّارِبِ »، وهو قول مالك والمختار عند الشافعية.

وفسروا رواية « أَحْفُوا » بالمبالغة في القص، أو معناه أزيلوا ما طال على الشفتين لا بمعنى استئصاله وإزالته كلية.

ويؤيد هذا المذهب ما جاء في رواية النسائي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ» ...

<sup>(1)</sup> حديث حسن أخرجه أحمد (1/ 301 رقم: 2738)، والترمذي (5/ 93 رقم: 2760).

<sup>(2)</sup> شرح الرسالة (2/ 369).

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (8/ 181 رقم: 5043).

وما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلاً طَوِيلَ الشَّارِبِ، فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، فَوَضَعَ السَّوَاكَ تَعْتَ الشَّارِبِ فَقَصَّ عَلَيْهِ » (1).

وروى الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب، فسألته عن ذلك فقال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ » (2).

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: « إِنَّمَا في هذا الباب أصلان.

أحدهُما : « أَحْفُوا الشَّوَارِبَ »، وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل.

والثاني: «قَصُّ الشَّارِبِ»، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل، مع ما روي فيه «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عايه السلام أُوَّلُ مَنْ قَصَّ شَارِبَهُ »، وقال رسول الله عَلَيْ : «قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الفِطْرَةِ »، يعني فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، والله الموفق للصواب »(3).

3\_وذهب ابن جرير الطبري إلى القول بالتخيير بين القص والاستئصال.

الخصلة السادسة: إعفاء اللحية.

تعريفه

الإعفاء الترك، واللحية اسم لما ينبت من الشعر على الخدين والذقن.

ومعناه توفيرها وتركها لتكثر.

حکمه.

اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال:

<sup>(1)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 252 رقم: 18237)، وأبو داود (1/ 48 رقم: 188)، وأبو داو الطيالسي (ص: 95 رقم: 698)، والبيهقي (1/ 150 رقم: 678).

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 66 رقم: 54). ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعا، لأن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وصله أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (1/ 100 رقم: 78) عن عامر عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

<sup>(6)</sup> التمهيد (21/66).

1 ـ الذي عليه جمور الفقهاء أن إعفاء اللحية واجب، ويحرم حلقها، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنها أنه عَلِيكَ قال: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَوَارِبَ وَأَعْفُوا المُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَوَارِبَ وَأَعْفُوا المُّحَى»(1).

 2\_وذهب بعضهم إلى كراهة حلقها، وهو قول القاضي عياض من المالكية، واختيار بعض المتأخرين من الشافعية.

3\_وذهب بعض المعاصرين إلى إباحة إعفائها وحلقها، لأنها عادة من عادات العرب التي وجدهم النبي عليها، فلا يستلزم ذلك أن تكون سنة كسائر العادات.

ومن اللائق هنا أن نذكر كلاما مهم للإمام محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي رحمه الله حيث قال: « ومقابل المنع قـول بالكراهـة التنـزيمية لـبعض المالكيـة وللمتـأخرين من الشافعية، وقد نسبه ابن حجر في فتح الباري للقاضي عياض رحمه الله تعالى.

ولما عمت البلوى بحلقها في البلاد المشرقية حتى إن كثيرا من أهل الديانة قلد فيه غيره خوفا من ضحك العامة منه لاعتيادهم حلقها في عرفهم، بحثت غاية البحث في أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب المحرم باتفاق، فأجريته على القاعدة الأصولية وهي أن صيغة (أَفْعل) في قول الأكثرين للوجوب، وقيل للندب، وقيل للقدر المشترك بين الندب والوجوب، وقيل بالتفصيل، فإن كانت من الله تعالى في القرآن فهي للوجوب، وإن كانت من النبي عليه الصلاة والسلام كها في الحديث هنا على الروايتين، وهما رواية «أَوفِرُوا»، ورواية «أُعفُوا»، فهي للندب.

وقد أشار إلى هذه الأقوال في صيغة ( أَفْعل ) صاحب مراقي السعود في علم الأصول بقوله :

وَ (أَفْعَلُ) لَدَى الأَكْثَرِ لِلْوُجُوبِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّدْبِ أَو المَطْلُوبِ
وَقِيلَ لِلنَّوْجُوبِ أَمْ ـ رُ الرَّبِّ ۞ وَأَمْرُ مَنْ أَرْسَلَهُ لِلنَّدْبِ
وهذا القول الأخير هو الذي ينبغي حمل العامة عليه »(2).

تقصير اللحية.

ذهب بعض العلماء إلى كراهة الأخذ من اللحية، أو تناول شيء من طولها وعرضها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 118 رقم : 5892)، ومسلم (1/ 222 رقم : 259).

<sup>(2)</sup> زَادُ المسلم فيها اتفق عليه البخاري ومسلم (1/ 179).

وكره جابر رضي الله عنه وبعض أهل العلم التعرض لها إلا في حج أو عمرة.

وقال آخرون : يؤخذ منها ما زاد على القبضة.

وروي عن على وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخـذون مـن طولها وعرضها، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك برجل.

ونُقل عن الحسن البصري وابن سيرين وطاووس والنخعي والقاسم وعطاء أنه لا بأس أن يأخذ من طولها وعرضها.

ومذهب مالك رحمه الله أنه يستحب الأخذ منها إذا طالت كثيرا، من غير تحديد بالقبضة أو غيرها.

#### حكم حلق الحاجبين.

يحرم على الرجل والمرأة لغير ضرورة المرض حلق شعر الحاجبين، لما فيـه مـن المثلـة والتغيير لخلق الله.

كما يحرم عليهما تقصيرهما وترقيقهما، وهو ما يسمى بالنمص، وقد لعن رسول الله عليه النامصات والمتنمصات (1).

والمشهور الصحيح في تفسير النمص أنه نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا.

وفسره القاضي عياض وبعض الشراح بأنه نتف الشعر من الوجه بالمنهاص.

وعلى التفسير الأول وهو المعتمد يجوز إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين، وورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وعلى الثاني لا يجوز.

#### الخصلة السابعة: السواك.

#### تعريفه.

السُّواك بكسر السين من ساك يسوك، بمعنى دلك.

السِّواك والمِسْواك ما تُدْلَكُ به الأسْنان من العِيدانِ، يقال سَاك فَاهُ يَسُوكه إذا دَلَكه بالسِّواك.

<sup>(1)</sup> حديث لعن النامصات والمتنمصات متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (3/ 125 رقم : 5939)، ومسلم (3/ 1678 رقم : 2125).

المشهور أنه مستحب.

وقيل: سنة، واختاره ابن العربي وابن عرفة والأبي والرهوني، لأمره على به وتأكيده عليه ومواظبته عليه، حتى صحّ عنه أنه فعله وهو على فراش الموت يعالج سكرات الموت.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْ يُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ » (1).

وفي رواية صحيحة عند مالك وأحمد وغيرهما: « لأَمَـرْ ثُمُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْـدَ كُلِّ وُضُوءِ»(2).

#### العيدان المفضلة في السواك.

الأفضل أن يكون السواك من الأراك إن وُجد، لأنه سواك النبي على والصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يوجد فجريد النخل، ثم عود الزيتون، ثم غيره من العيدان مما له رائحة طيبة، ثم سائر العيدان التي لانهي فيها.

فلا يستاك بالعيدان التي تضر وتسبب أمراضا كعود الريحان والرمان والحلفاء والدفلة، وكذا القصب لأنه يجرح اللثة، أو ما فيه تشبه بالنساء كقشر الجوز ونحوه.

ويستحب لغير الصائم أن يستاك بعود لين لا يابسا ولا رطبا، أما الصائم فيكره لـه الأخضر الرطب لئلا يتحلل منه شيء فيبتلعه.

#### الكيفية المستحبة في التسوك.

يندب أن يستاك باليد اليمني، لأنه على كان يحب التيامن في كل شيء، وأن يبدأ بجانب فمه الأيمن، وبفكه الأعلى.

كما يستحب أن يستاك عرضا في الأسنان وطولا في اللسان.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 197 رقم: 887)، ومسلم (1/ 220 رقم: 252).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 66 رقم: 142)، وأحمد (4/ 460 رقم: 9930)، والبخاري تعليقا (1/ 460) في كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، وابن ماجمة (1/ 105 رقم: 287)، والجاكم (1/ 245 رقم: 516) وصححه ووافقه الذهبي.

فأثلة

هل يُستغنى عن السواك بالفرشاة ونحوها ؟.

قال الإمام القرافي رحمه الله: « والسواك وإن كان معقول المعنى، فعندي أنه ما عري من شائبة تَعَبُّد، من جهة أن الإنسان لو استعمل الغسولات الجلاءة عوضا من العيدان لم يأت بالسنة »(1).

وخالف في ذلك ابن العربي ورأى الجواز، وقال : « لأن الغرض إزالة القلح، فبأي وجه حصل جاز »(2).

#### أوقات السواك.

السواك مستحب في كل وقت من ليل أو نهار، إلا أن هناك أوقاتا يتأكد فيها الاستحباب، وهي : عند الوضوء والصلاة، وعند تلاوة القرآن، وعند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، وعند الدخول إلى البيت.

#### الخصلة الثامنة: استنشاق الماء.

الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخله.

وهو من سنن الوضوء والغسل، وقد جاء التأكيد عليه في عدة أحاديث منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّه على الله عنه أنه على الله عنه أنه على الله عنه الله ع

ويندب المبالغة فيه للمفطر، أما للصائم فتكره، فعن لَقِيط بن صبرة رضي الله عنه قال : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ ؟.

قَالَ: أَسْبِغِ الوُّضُوَّ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاَسْتِنْ شَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِعًا» (4).

<sup>(1)</sup> الذخرة (1/ 286).

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (1/ 40).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم: 161)، ومسلم (1/ 212 رقم: 237).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 33 رقم: 16427)، وأبو داود (1/ 35 رقم: 141)، والترمذي (1/ 56 رقم: 87)، وابن ماجة (1/ 56 رقم: 87)، وابن ماجة (1/ 56 رقم: 407). (1/ 24 رقم: 407).

### الخصلة التاسعة: غسل البراجم.

البراجم جمع بُرْجُمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها.

وغسلها سنة مستقلة وليست بواجبة.

ويُلحق بالبراجم كل موضع بالبدن يجتمع فيه الوسخ أو الغبار أو العرق، كما في داخل الأنف، ومعاطن الأذن وقعر الصماخ، لأن تراكم الوسخ بها ربها أضر بالسمع.

#### الخصلة العاشرة: انتقاص الماء.

انتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء.

وقيل : هو انتقاص البول بالماء، وذلك باستعمال الماء في غسله الذكر، لأن استعمال الماء يقطعه، ولو لم يُغسل لنزل منه شيئا فشيئا فيعسر الاستبراء منه.

ولأجل الاستنجاء بالماء مدح الله عزّ وجلّ الأنصار رضي الله عنهم، فعن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريين رضي الله عنهم عن رسول الله عَلَيْتُهُ في هذه الآية ﴿ فِيهِ يِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطّهِ رِينَ ﴾ (1) ، فقال رسول الله : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ ، فَهَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟ .

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلِيٌّ : وَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرِهُ ؟.

قَالُوا: لاَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالمَاءِ، فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ، فَعَلَنْكُمُهُوهُ »(2).

وكان عَلَيْكُ يتوعد بعذاب القبر من لا يتحرز من بوله ولا يستبرئ منه، فيقول عَلِكُ : « اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ » (3).

<sup>(1)</sup> سورة التوبة : 108.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجـة (1/ 127 رقـم : 355)، والحـاكم (1/ 257 رقـم : 554) وصـححه، والدارقطني (1/ 60 رقم : 171)، وابن الجارود في المنتقى (ص : 22 رقم : 40).

وفيه عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة بن نافع لم يدرك أبا أيوب رضي الله عنه، لكن للحديث شواهد يتقوى بها ويرقى بها إلى درجة الحسن.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (14).

الخصلة الحادي عشرة: المضمضة.

المضمضة إدخال الماء في الفم و تحريكه ثمّ طرحه.

وهي سنة من سنن الوضوء والغسل، فعلها النبي عليه وداوم عليها.

وكان عليه إذا شرب لبنا تمضمض، وربها ترك ذلك.

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ شَرِبَ لَبَنَّا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا » (1).

وعن أنس رضي الله عنه قال : « إِنَّ النَّبِيَّ عَبِيلٍ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَصَلَّى »(2).

قال القاضي عياض رحمه الله: « وأما مضمضة النبي عَلَيْكُ من اللبن فسنة للقائم إلى الصلاة ومستحب لغيره، وكذلك من سائر الطعام.

وهو من ناحية السواك، ولا سيما فيما له دَسَمٌ، أو له سهولة، أو له لزوجة، أو له تعلق بالأسنان، أو بقية طعم يشغل المصلي »(3).

# الخصلة الثاني عشرة : فرق الشعر.

#### تعريفه.

الفرق تفريق الشعر بعضه عن بعض.

وقد كان عَرَافِي أول أمره يسدل شعره على الجبين كالقَصّة، ليوافق أهل الكتاب استثلافا لهم، فلما أصروا على كفرهم واستمروا في عنادهم، أحب مخالفتهم ففرق شعره، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ اللهُ عَنْ ابن عباس رضي الله عنها قال: «كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

<sup>(1)</sup> متفق عليه. البخاري (3/ 58 رقم: 5609)، ومسلم (1/ 274 رقم: 358).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 135 رقم : 197).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 204).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 186 برقم: 3558)، ومسلم (4/ 1817 برقم: 2336).

# حكم حلق شعر الرأس.

المعتمد كراهة حلق شعر الرأس للرجل من غير ضرورة، وقيل : يجوز؛ أما المرأة فيحرم عليها حلقه اتفاقا.

وقيل : يكره الحلق لغير المتعمم، ويباح للمتعمم.

ولم يكن من هديه عليه حلق شعره في غير النسك.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « وكان هديه عليه في حلق الرأس تركه كله، أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يُحفظ عنه حلقُه إلا في نسك »(1).







<sup>(1)</sup> زاد المعاد (1/ 174).

# الفَطْيَاهُ الثَّاالِثُ

# فِي أَحْكَامِ الْاسْتنْجَاءِ

ويشتمل على أربعة مباحث :

الأول: في تعريف الاستنجاء وحكمه وما يستنجى منه.

الثاني: في آداب الاستنجاء.

الثالث: في كيفية الاستنجاء وما يستنجى به.

الرابع: في الاستجهار والاستبراء.

# مهينان

لا نكون مبالغين إن قلنا: إنه لا يوجد في الأرض تشريع سهاوي أو وضعي اهتم بموضوع الاستنجاء وفصل أحكامه وبين آدابه كها هو الحال في التشريع الإسلامي، هذا التشريع الذي خُتِمت به الرسالات السهاوية، وارتضاه الله لعباده ليكون لهم دستورا ومنهج حياة.

فها من أمر صغير أو كبير إلا وبينه، وعلم الناس أحكامه، وصدق الله إذ يقول: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيْءٍ ﴾ (1).

# ويقول: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (2).

ولقد تعجب أهل الكتاب والمشركون ولا يزالون من شمولية هذا الدين لحياة الإنسان كلها، فراحوا يقولون لسلمان رضي الله عنه: «قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُمْ عَلِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى اللهَ عنه: الحِرَاءَة، فَقَالَ: أَجَلْ »(3)، وذكر لهم بعض آداب الاستنجاء التي علمها لهم النبي عَلِي .

وستظهر لنا في هذا الفصل، عظمة هذا الدين، وحكمته البالغة، وصلاحيته لتنظيم حياة الناس حتى في أبسط أمورهم، وتحقيق سعادتهم في جميع شؤونهم.

سورة الأنعام: 38.

<sup>(2)</sup> سورة النحل: 89.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 223 رقم: 262).

# المبحث الأول

#### تعريف الاستنجاء وحكمه وما يستنجى منه

# المطلب الأول تعريف الاستنجاء وحكمه

#### أولا: تعريف الاستنجاء.

الاستنجاء على وزن استفعال، ويطلق هذا الوزن في لغة العرب على طلب الفعل، كالاستسقاء لطلب السقى، والاستجهار لطلب الجهار.

والاستنجاء مجاز مرسل، من تسمية الحال باسم المحل، وقد اختُلف في أصل اشتقاقه.

فقيل : مشتق من النَّجْوِ، والنَّجْوُ جمع نَجْوَةٍ وهي المكان المرتفع.

ولما كان الناس يطلبون المكان المرتفع غالبا عند قضاء الحاجة ليستتروا به، سميت الفضلة المستقذرة بذلك، من باب تسمية الشيء باسم المكان، كالغائط وأصله المكان المنخفض.

وقيل : مشتق من النَّجَا، وهو التخلص من الشيء والنزع منه.

وقيل: مشتق من نجا ينجو نجوا، بمعنى قطع، وسُمي بـذلك لأن المستنجي يقطع الأذى عنه (1).

وهو في اصطلاح الفقهاء يطلق على غسل موضع الخبث من غائط أو بول بالماء.

ويُطلق أيضا عندهم على الاستجهار بالأحجار.

ويعبرون عنه أيضا بالاستطابة، يقال: أطاب واستطاب بمعنى استنجى، وسمي بذلك لأن المستنجي يطيب جسده بإزالة الخبث عنه<sup>(2)</sup>.

(1) انظر مادة نجا، في لسان العرب (15/ 306)، والنهاية في غريب الحديث (5/ 25)، ومشارق الأنوار (2/ 6)، والقاموس المحيط (4/ 396).

(2) انظر عقد الجواهر الثمينة (1/ 47)، والذخيرة (1/ 206)، وشرح زروق على الرسالة (1/ 99)، والدر
 الثمين (ص: 127)، والفواكه الدواني (1/ 153)، وحاشية الدسوقي (1/ 105).

وقد عرفه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله: « وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجْوِ مِنَ المَخْرَجِ، بِالمَاءِ أَوْ بِالأَحْجَارِ » (1).

ويمكننا تعريفه بأنه: إِزَالَةُ البَوْلِ وَالغَائِطِ مِنَ المَخْرَجَيْنِ، بِالمَاءِ أَوْ الأَحْجَارِ.

ثانيا: حكمه.

الاستنجاء واجب على قاضي الحاجة، لإزالة نجاسة البول والغائط 🎱.

قال الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل بالوضوء، لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجار، لئلا يصلي بها في جسده »(3).

وقد دلّ على وجوبه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم « أَنَّ النَّبِيَ عَنِّ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبَرُ مِنْ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » (4).

وفي رواية لمسلم: « أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ »<sup>⑤</sup>.

فقوله عَلِينَ : « لاَ يَسْتَرِّ مِنْ بَوْلِهِ »، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، بمعنى لا يتحفظ منه.

وقوله: عَلَيْكَ : « لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ »، أي لا يتباعد منه.

وفي رواية للنسائي وابن الجارود أنه على قال: « أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ » (6).

<sup>(1)</sup> الاستذكار (2/ 42).

 <sup>(2)</sup> يعتقد كثير من العامة أن الاستنجاء واجب لنفسه، فترى أحدهم لا يتوضأ حتى يستنجي، ظنا منه أن الوضوء لا يصح إلا بذلك.

والثابت عن النبي ﷺ أنه كان لا يبدأ بالاستنجاء إلا إذا احتاج إليه.

 <sup>(3)</sup> انظر الفواكه الدواني (1/ 153)، وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (1/ 99)، وشرح أبي الحسن على
 الرسالة (1/ 151).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 60 رقم : 216)، ومسلم (1/ 240 رقم : 292).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/ 241 رقم: 292).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (4/ 106 رقم: 2068)، وابن الجارود (ص: 42 رقم: 130).

ودلّ عليه أيضا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي علي قال : «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ »(1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِي قال : « أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ» (<sup>2)</sup>.

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث، أنه على جعل عدم التنزه من البول سببا لعذاب القبر، والعذاب لا يكون إلا لترك واجب.

ودلّ على وجوبه أيضا الأمر الوارد في الأحاديث بالاستنجاء أو الاستجمار، وهو مفيد للوجوب، كقوله عَنْ : « فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارِ ».

وقوله عَلَيْ لأبي هريرة رضي الله عنه: «ابْغِنِي أَحْجَارًا».

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « فَأَمَرَنِي عَلَيْكُ أَنْ آتِيهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ».



<sup>1)</sup> حديث صحيح ، أخرجه الدارقطني (1/ 136 رقم : 458)، والحاكم (1/ 293 رقم : 654). 2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 326 رقم : 8313)، وابن ماجة (1/ 125 رقم : 348)، والحاكم

<sup>(1/ 293</sup> رقم : 653) وصححه ، والدارقطني (1/ 136 رقم : 459) وصححه.

# المطلب الثاني ما يستنجى منه

يشرع الاستنجاء لكل ما يخرج من السبيلين ( القُبُل والدُّبُر ).

والخارج من السبيلين على قسمين : معتاد ونادر.

القسم الأول: الخارج المعتاد ، وهو نوعان:

أحدهما: ما له بلل ، وهو البول والغائط والمَدْي والمني والوَدْي.

فهذا النوع يوجب الاستنجاء، إلا أن البول والغائط مخير فيهما بين استعمال الماء أو الأحجار<sup>(1)</sup>، وما عداهما لا يجوز فيها إلا استعمال الماء، لأن في المذي والمني والودي من التخيط الذي يوجب نشرها بالحجر ونحوه.

ولأن ظاهر الأحاديث التي رخصت في الاستجار بالأحجار قد جاءت فيها يُدهب فيه إلى الغائط، والمذي والودي والمني لا يذهب فيها إلى الغائط، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه على قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَـذْهَبْ مَعَـهُ بِثَلاَثَـةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ »(2).

(1) هذا هو المشهور، خلافا لابن حبيب رحمه الله القائل: لا يجزئ الحجر مع القدرة على الماء، وخصص
 الأحاديث بالسفر وعدم القدرة على استعمال الماء.

#### (2) حليث حسن.

أخرجه أحمد (6/ 133 رقم: 25056)، وأبو داود (1/ 10 رقم: 40)، والنسائي (1/ 41 رقم: 40)، والنسائي (1/ 41 رقم: 40)، والدارقطني (1/ 51 رقم: 441) وقال: «إسناد صحيح».

وفيها قاله نظر، ففي سنده مسلم بن قرط قال الذهبي لا يعرف، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال : يُخطئ، ومن كان بهذ الوصف فحديث حسن وليس من أهل الصحيح.

وللحديث شواهد عن أبي أيوب وجابر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم.

#### والثاني: ما لا بلل له.

وهو الريح، لا يوجب الاستنجاء، لأن المقصود من الاستنجاء إزالة عين النجاسة، وهي زائلة في الريح.

ولأن الريح لما كان لا ينجس الثوب ولا يوجب غسله منه، لم ينجس ما لاقاه من البدن فلم يجب منه الاستنجاء.

# القسم الثاني: الخارج النادر.

كالدود والحصى والدم والقيح.

فأما الدود والحصى فإن خرجا جافين فهما طاهران، ولا يجب الاستنجاء منهما كالريح، وإن خرجا مبللين، فإن كان البلل قليلا عُفِي عنه كأثر الاستجهار، وإن كان كثيرا استجمر منه.

وأما الدم والقيح فيجب غسلهما بالماء ولا تجزئ فيهما الأحجار، لأن الأصل في النجاسة الغَسل بالماء، وتُرك ذلك في البول والغائط للضرورة، ولا ضرورة ها هنا.







# المبحث الثاني آداب الاستنجاء

المراد بالآداب الأمر المطلوب شرعا، سواء كان الطلب واجبا أو مندوبا، والمأمور بهذه الآداب هو المكلف ولو بالمندوبات، فيدخل في الأمر بها الصبي المميز.

# المطلب الأول واجبات الاستنجاء

#### 1\_الجلوس عند الغائط.

يجب الجلوس عند التغوط حتى لا تصيبه النجاسة، ولم يثبت عن النبي عليه أنه تغوط قائها ولا رخص فيه، أما في البول ففيه التفصيل الآتي (1):

- ♦ إذا كان المكان طاهرا رخوا جاز فيه القيام والجلوس أفضل.
- إذا كان المكان نجسا رخوا بال واقفا مخافة تلطيخ ثيابه بالنجاسة عند الجلوس، ويدل على جواز القيام في هذه الحالة والتي قبلها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ سُبَاطَة قَوْم فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِهَاءٍ فَتَوَضَّأً »<sup>(2)</sup>.
- إذا كان المكان طاهرا صلبا تعين الجلوس، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها أنها وَأَنْ عَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا (١٠٤).

قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: «هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، ليس كذلك، لأن حذيفة رأى المصطفى عنول قائما عند سُبَاطَة (4) قوم خلف حائط، وهي في ناحية المدينة، وقد أَبَنَا السبب في فعله ذلك،

<sup>(1)</sup> هذا التفصيل خاص بالرجال، أما النساء فيتعين في حقهن الجلوس دائها.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 61 رقم: 224)، ومسلم (1/ 228 رقم: 273).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 136 رقم: 25089)، والترمذي (1/ 17 رقم: 12)، والنسائي (1/ 26 رقم: 29)، وابن ماجة (1/ 112 رقم: 307)، وابن حبان واللفظ له (4/ 278 رقم: 1430).

وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنها كانت تراه في البيوت يبول قاعدا، فحكت ما رأت، وأخبر حذيفة بها عاين، وقول عائشة: « فَكَذَّبْهُ » أرادت: فخطئه، إذ العرب تسمى الخطأ كذبا » (1).

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: « مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ» (2).

 ♦ إذا كان المكان نجسا صلبا تركه إلى غيره، لأنه لا يسلم من الإصابة بنجاسة المكان أو تطايرها إليه.

# 2\_ ترك استقبال القبلة أو استدبارها.

يجب على قاضي الحاجة اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها في الخلاء، أما في المباني كالمراحيض فلا يجب ذلك بل يستحب فقط.

وقد دل على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها في الخلاء حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عَلِيِّ قال: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الغَائِطَ فَلاَ يَـسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُولِّمُا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » (3).

كما دلّ على جوازه في البناء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَة لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِيْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ »(4).

وعن جابر رضي الله عنه قال : « نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَولٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامِ يَسْتَقْبِلُهَا »<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحيح ابن حبان (4/ 278).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116 رقم : 1324) بسند صحيح، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائـد (1/ 206) للبزار وقال : «رجاله ثقات ».

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 46 رقم : 144)، ومسلم (1/ 224 رقم : 264).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 47 رقم: 148)، ومسلم (1/ 224 رقم: 266).

حدیث صحیح. أخرجه أبو داود (1/4 رقم: 13)، والترمذي (1/15 رقم: 9) وحسنه، وابن ماجة
 (1/11 رقم: 325)، ونقل الترمذي عن البخاري تصحیحه.

والمراد بالجواز خلاف الأولى، فلا ينبغي للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها مطلقا إلا لضرورة ، ولذا كان أبو أيـوب الأنصاري رضي الله عنه يقول : « فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ » (1).

#### 3\_اتقاء الملاعن.

الملاعن جمع ملعن، مأخوذ من اللعن، لأن فاعل ذلك يـؤذي النـاس بغائطـه وبولـه فيعرض نفسه للعنهم.

والملاعن التي يجب اتقاؤها هي:

♦ الموارد: مفردها مَوْرِد، وهي المجاري والطرق إلى الماء، سواء كانت هذه الموارد إلى
 الأنهار أو الآبار أوالعيون.

وإذا كان قضاء الحاجة في الموارد حراما فمن باب أولى وأحرى قضاؤها في الماء نفسه.

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عَلِيْ قال : « اتَّقُوا المَلاَعِنَ الـثَّلاَثَ : الـبَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ »<sup>(2)</sup>.

- ♦ الطرق: التي يسلكها الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي علي قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَينِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَينِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: الذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ » (3)
   في ظِلِّهِمْ » (3)
- ♦ الظل : أي المكان الذي يستظل به الناس في مقيلهم ومناخهم، سواء كان ظل جدار أو شجرة أو صخرة ونحو ذلك.

ومثل الظل الأماكن التي يقصدها الناس للجلوس والاستراحة، كالمكان المقمر، والمشمس، والحدائق العامة.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

 <sup>(2)</sup> حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود (7/1 رقم: 26)، وابن ماجة (1/119 رقم: 328)، والحاكم
 (1/273 رقم: 594) وصححه ووافقه الذهبي.

واعتُرِض على تصحيحه بأن الحديث فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وأبو سعيد هذا لم يدرك معاذا، مع ما قيل عنه بأنه مجهول.

والحق أن للحديث شواهد تقويه، ولذلك حسنه الألباني في الإرواء (1/ 100).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 226 رقم: 269).

#### 4\_اتقاء القبر.

فعن أبي مَرْثَدِ الغَنَوِي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَبِينَ يقول: « لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا » (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » (2).

وقد فسر الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه المراد بالجلوس المنهي عنه في الحديث.

فعن أبي أمامة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « هَلُمَّ يَا بْنَ أَخِي أُخْبِرُكَ، إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَنِ الجُلُوسِ عَلَى القُبُورِ لِحَدَثِ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ »(3).

وقال الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله: «ولا شك في أن التخلي على القبور وبينها ممنوع، إما بهذا الحديث وإما بغيره، لحديث الملاعن الثلاث، فإنه تجُلِس الزائر للقبر، فهو في معنى التخلي في الظلال والطرق والشجر المثمر وغير ذلك، ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم، وأذى لأوليائه الأحياء، والله أعلم »(4).

#### 5\_ اتقاء الماء.

يحب عليه اتقاء قضاء الحاجة في الماء الراكد القليل، فإن كان كثيرا أي مستبحرا، أو كان الماء جاريا فيكره قضاؤها فيه.

قال الإمام الدسوقي رحمه الله: « يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا، فإن كان الراكد مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما، حيث كان مباحا أو عملوكا وأذن ربه في ذلك، لا مملوكا بغير إذن فيحرم ».

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 135 رقم : 17254)، ومسلم (2/ 667 رقم : 971)، وأبو داود (3/ 217 رقم : 3229)، والترمذي (3/ 367 رقم : 1050).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (2/ 667 رقم: 971).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 517 رقم: 2950).

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 224): « رجال إسناده ثقات ».

<sup>(4)</sup> المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 627).

وعلّق الشيخ محمد عليش رحمه الله على قول الإمام الدسوقي : (قَلِيْلاً) فقال : «أي في غير ملكه ، أو ولو في ملكه إذا احتيج له ، وحفظ المال واجب »(1).

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ»(2).

# 6\_ستر العورة عن أعين الناس.

يجب عليه ستر عورته عن أعين الناس، سواء قضى حاجته في الخلاء أو المرحاض.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : « لاَ يَخْرُج الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَمْقُتُ (<sup>5)</sup> عَلَى ذَلِكَ». الغَائِطَ (<sup>4)</sup> كَاشِفَينِ عَنْ عَوْرَتِهِمَ</sup> ايَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهُ عزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ (<sup>5)</sup> عَلَى ذَلِكَ».

وفي رواية أخرى لابن حبان أن النبي عَلِيَّ قال: « لاَ يَقْعُدِ الرَّجُلاَنِ عَلَى الغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَورَةَ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » (6).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ المُرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ » (7).

<sup>(1)</sup> حاشية الدسوقي مع تقريرات الشيخ عليش (1/ 107).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 235 رقم: 281).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 64 رقم : 239)، ومسلم (1/ 235 رقم : 282).

<sup>(4)</sup> يَضْرِبَانِ الغَائِطَ : أي يمشيان إلى الغائط.

<sup>(5)</sup> يَمْقُتُ : من المَقْتِ، وهو البغض، وقيل : هو أشد البغض.

 <sup>(6)</sup> حدیث حسن. أخرجه أحمد (3/ 36 رقم: 11328)، وأبو داود (1/ 4 رقم: 15)، والنسائي في الكبرى (1/ 70 رقم: 33)، وابن ماجة (1/ 123 رقم: 342)، وابن خزيمة (1/ 39 رقم: 71)، وابن حبان (1/ 270 رقم: 1422).

وفي سنده ضعف، وله شاهد يتقوى به عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 70 رقم : 31)، والطبراني في الأوسط (2/ 65 رقم : 1264).

<sup>(7)</sup> أخرجه مسلم (1/ 266 رقم: 338).

# المطلب الثاني مندوبات الاستنجاء

المندوبات المتعلقة بالاستنجاء، منها ما يختص بمكان الاستنجاء، ومنها ما يختص بالمستنجى في نفسه.

#### أولا: المندوبات الخاصة بمكان الاستنجاء.

#### 1 \_ اختيار المكان الطاهر.

يندب لقاضي الحاجة في الخلاء اختيار الموضع الطاهر، كي لا تتلوث ثيابه بالنجاسة، لما ورد من التنزه عن النجاسة والتحفظ منها، أما المراحيض والأماكن المعدة لـذلك في المدن فلا يتأتى فيها اشتراط الطهارة لمشقة ذلك.

#### 2\_اختيار المكان المطمئن الرخو.

يندب له أن يختار مكانا هشا لينا ويجتنب المواضع الصلبة إن قضي حاجته في غير المرحاض، حتى لا يتطاير إليه رشاش البول.

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثَا (1) فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ.

ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَولِهِ مَوْضِعًا »(2).

#### 3 \_ اختيار المكان البعيد عن الناس.

يندب له الإبعاد عن الناس، بحيث يجزم أنهم لا يرون عورته ولا يشمون ريحه ولا يسمعون صوت ما يخرج منه، أما إن قضاها بمكان تُرى فيه عورته فيحرم عليه ذلك.

وفي معنى الإبعاد اتخاذ المراحيض في البيوت ونحوها مما يستر العورة، ولا يـضر فيها سماع الصوت أو شم الريح لمشقة اتقاء ذلك.

 <sup>(1)</sup> الدَّمِثُ : بفتح الدال وكسر الميم وفتحها، وهو المكان اللين السهل الرخو.

<sup>(2)</sup> حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود (1/1 رقم: 3)، والبيهقي (1/ 93 رقم: 450).

وفي سنده رجل مجهول، فضُعِّف الحديث لذلك، إلا أن شواهده من الكثرة ما يتقوى بها، ولذا قال شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (1/ 11): « والحديث فيه مجهول لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه من البول تفيد ذلك والله أعلم ».

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ كَانَ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ » (1). 4 اختيار المكان المستور.

يندب له إذا قضى الحاجة في الخلاء التستر عن أعين الناس بشجرة أو صخرة أو كثيب ونحوه، بحيث لا يرى الناس ثوبه وما ليس بعورة من جسده، أما ستر عورته عنهم فواجب لا مندوب.

فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : « كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَبِّكُ لِلهِ عَبِكُ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ <sup>(2)</sup> نَخْلِ » (3) .

# 5\_اتقاء الجُحر والسَرَب.

يندب له اتقاء قضاء الحاجة في الجُحْر والسَرَب.

فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْرِ. قَالُوا لِقَتَادَةَ : مَا يُكْرَهُ مِنَ البَولِ فِي الجُحْرِ؟.

قَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ »<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/1 رقم: 1)، والترمذي (1/31 رقم: 20) وصححه، والنسائي (1/18 رقم: 17)، وابن ماجة (1/120 رقم: 331).

 <sup>(2)</sup> المتدف : بفتح الهاء والدال، وهو ما ارتفع من الأرض.

وحَاثِثُ النَّخْلِ: حائط النخل، وهو البستان.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 268 رقم: 342).

 <sup>(4)</sup> حليث حسن. أخرجه أبو داود (1/8 رقم: 29)، والنسائي (1/33 رقم: 34)، والحاكم (1/297 رقم: 666) وصححه، والبيهقي (1/99 رقم: 483).

وصححه النووي في المجموع، وقال ابن حجر في التلخيص : «صححه ابن خزيمة وابن السكن». ورجال الحديث ثقات، إلا أنه من رواية قتادة عن عبد الله بـن سرجـس رضي الله عنـه، وقـد اختلـوا في سماع قتادة منه، فنفاه أحمد وأثبته على ابن المديني.

ويشهد له الأثر الوارد في مقتل سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو أثـر حـسن، ورد مـن طريقين عنـد الحاكم وغيره عن ابن سيرين وقتادة، وهما لم يدركا سعدا رضي الله عنـه، إلا أن أحـدهما يـشهد للآخـر ويتقوى به.

وبناء على ذلك فإن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا والله أعلم.

والجُحُر هو الغار أو الثقب المستدير في الأرض، والسَرَب الثقب المستطيل.

وعلة النهي عن البول فيها إما لأنها مسكن الجن كما ذكر قتادة، أو لأنها ربها كان فيها بعض الهوام والحيوانات كالحيات والعقارب فيُؤْذيها أو يشوش عليها فتخرج ويحصل له منها ضرر.

#### 6\_اتقاء مهب الريح.

يندب له اتقاء مهب الريح ولو كانت ساكنة، لئلا يتطاير عليه ما ينجسه، لما ورد في الأحاديث الآمرة بالتنزه من البول.

قال الحطاب: « ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء، فيدخل الهواء من موضع ويخرج من آخر، فإذا بال فيه ردته الريح عليه »(1).

#### 7\_اتقاء بيع اليهود وكنائس النصاري.

يندب له اتقاء قضاء الحاجة في بيع اليهود وكنائس النصاري خشية أن يفعلوا ذلك في مساجدنا، أما لو تحقق أو غلب على ظنه أنهم يفعلون ذلك وجب عليه الترك.

وهذه المسألة من نظائر قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيِّرِ عِلَمٍ ﴾ (2) .

ثانيا: المندوبات الخاصة بالمستنجي.

# 1 \_ إعداد ما يزيل به الأذى.

يندب له أن يُعِدّ الماء أو ما يزيل به الأذى كالأحجار ونحوها قبل قضاء الحاجة، حتى لا يضطر إلى الكلام أو إلى إحضاره بعد ذلك فتصيبه النجاسة.

ويدل على استحباب ذلك ما جاء في الأحاديث من أخذ الأحجار للاستنجاء، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَظِيَّ قال: « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ مِينَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ » (3).

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (1/ 276).

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام: 108.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (134).

# 2\_ تغطية الرأس في غير المرحاض.

يندب لمريد قضاء الحاجة في الخلاء تغطية رأسه برداء ونحوه ولو بطاقية، حياء من الله عزّ وجلّ، وقد فعله خليفة رسول الله عني أبو بكر الصديق رضى الله عنه (1).

فعن عروة بن الزبير «أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِدِّيقِ قَالَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ: يَا مَعْشَرَ الْسُلِمِينَ، اسْتَحْيُوا مِنَ الله، فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَظَلَّ حِيْنَ أَذْهَبُ إِلَى الغَائِطِ فِي الفَضَاءِ مُغَطَّي رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي »(2).

أما في المرحاض والأبنية المغطاة فلا يندب ذلك.

# 3\_ تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمني عند الخروج.

يندب له أن يدخل بيت الخلاء برجله اليسرى ويخرج باليمنى تكريها لها، عكس الدخول إلى المسجد، عملا بقاعدة الشرع وهي : أن كل ما فيه تكريم وتشريف يندب فيه التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياسر.

#### 4\_التسمية والتعوذ قبل الدخول.

تندب التسمية والتعوذ قبل الدخول إلى المرحاض، فإن نسي ولم يذكرها إلا بعد دخوله فلا يقولها تعظيما لله تعالى، وإن كان في الخلاء سمى وتعوذ قبل الجلوس، فإن نسي ذَكَرها قبل كشف عورته ما لم تكن البقعة نجسة.

فعن على رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَـوَرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللهِ »(3).

وعن أنس رضي الله عنه قال : « كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ<sup>(4)</sup> وَالْخَبَائِثِ » (5).

<sup>(1)</sup> روى ذلك عن النبي على بأسانيد لا تصح ولا تقبل التقوية، وفعل أبي بكر رضي الله عنه كاف للاحتجاج به، فقد أُمِرُنا باتباعه.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 100 رقم: 1127)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر المصلاة (2/ 829 رقم: 828) بسند صحيح.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 503 رقم : 606)، وابن ماجة (1/ 109 رقم : 297)، والبزار (2/ 128 رقم : 484).

 <sup>(4)</sup> الحُبُثُ : بضم الخاء والباء على الأصح، جمع خبيث، وهم ذُكران الشياطين.
 والحَبَائِثُ : جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين.

<sup>(5)</sup> منفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 45 رقم: 142)، ومسلم (1/ 283 رقم: 375).

# 5\_ستر العورة حتى الجلوس.

يندب لمن قضى حاجته في الخلاء، أن يديم ستر عورته حتى يدنو من الأرض، لأن في ذلك محافظة على التستر، وهذا إذا لم يخش تنجيس ثيابه وإلا رفعها قبل انحطاطه.

لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ » (1).

أما في المراحيض فلا يندب له ذلك ، بل يرفع ثيابه وهو قائم حتى لا تتنجس ، إلا إذا لم يكن لها باب وخشي انكشاف عورته فيستحب الستر.

# 6\_ ترك الالتفات حال قضاء الحاجة.

يندب لمن جلس لقضاء الحاجة عدم الالتفات يمينا وشمالا، لـئلا يـرى شـيئا يروعـه فيقوم قبل تمام حاجته فتتنجس ثيابه.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَـانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا ـَأَوْ نَحْوِهِ ـ، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ »<sup>(2)</sup>.

أما قبل الجلوس في الخلاء فمندوب، ليطمئن قلبه ويبتعد عما يَخَاف منه.

# 7\_ ترك الكلام إلا لأمر مهم.

فلا يرد السلام، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يشمت عاطسا، ولا يجيب مناديا، فعن ابن عمر رضي الله عنها: « أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيكِ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ»(3).

فإن كان الكلام ضروريا كطلب ما يزيل به الأذى جاز، وإن كان لإنقاذ صبي أو أعمى من الهلاك وجب.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/4 رقم: 14)، والترمذي (1/22 رقم: 14)، وابن أبي شيبة (1/22 رقم: 14)، والبيهقي (1/96 رقم: 463).

والحديث ضعفه الأئمة لأن في سنّده انقطاع، لأن الأعمش رواه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنه. قلت: الرجل الذي بين الأعمش وابن عمر رضي الله عنه هو عبد الرحمان بن القاسم، كها جاء ذلك عند البيهقي (1/ 96 رقم: 465).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 155).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 281 رقم: 370).

ويدل على جوازه للحاجة ما مرّ قريبا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن عنه أن رسول الله عنه أن عنه وهو يقضي حاجته فقال له: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا \_ أَوْ نَحْوِهِ، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ »(1).

# 8\_اتقاء ما فيه ذكر الله تعالى.

يندب له اتقاء كل شيء فيه ذكر الله تعالى، كورقة مكتوب عليها ورد أو دعاء أو بسملة أو بعض آية أو حديث، أو درهم أو خاتم فيه اسم الله تعالى، إذ يكره له الدخول بشيء من ذلك إلى المرحاض.

والكراهة مقيدة بشرطين:

أحدهما: أن لا يخاف عليه الضياع.

والثاني: أن لا يكون مستورا.

فإن خاف عليه الضياع وكان مستورا جاز الدخول به بلا كراهة، كأن يُدْخِل حقيبته أو محفظته معه إلى بيت الخلاء إذا خشي ضياعها ولو كان فيها كتبا غير القرآن كالتفسير أو الحديث أو الفقه.

أما إدخال المصحف فالمعتمد عند أغلب الشيوخ حرمة إدخال ه إن كان كاملا أو ما قاربه، أما الجزء اليسير منه فيكره.

وتحريم الدخول به مقيد بعدم الخوف عليه من الضياع، وإلا جاز إدخاله بـشرط أن يكون مستورا.

وأما قراءة القرآن وكتابته داخل المرحاض فحرام ولو كان يسيرا، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كفزع وارتياع من جن.

والدليل على منع التلاوة والذكر في بيت الخلاء، أو إدخال شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ نَزَعَ خَاقَمَهُ »(2).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (4/ 229 رقم: 1764) وصححه، والنسائي (8/ 178 رقم: 5213)، وأبو داود (1/ 5 رقم: 19)، وابن حبان (4/ 260 رقم: 1413)، والحاكم (1/ 298 رقم: 670). واختلفوا في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا.

وقد صح أن خاتم النبي عليه كان منقوشا عليه محمد رسول الله.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ اتَّخَذَ خَاتَمَّا مِنْ فِضَةٍ، وَنَقَـشَ فِيـهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله »(1).

# 9\_الدعاء بعد الخروج.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ »(2).

غفرانك مصدر كالكُفران والخُسران، وهو إما مفعول به، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره أسألك غُفرانك، وإما مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر، أي اغفر غُفرانك.

والغفران والمغفرة من الله عزّ وجلّ ستره لذنوب عبده، وعفوه عنه.

وأما السر في دعاء النبي عَلِي إذا خرج من الخلاء بغفرانك، فقد ذكر الأئمة في ذلك جهين :

الأول: أنه عَرِيْكِ سأل المغفرة لتركه ذكر الله عزّ وجلّ في ذلك الوقت في تلك الحالة، لأنه كان يذكر الله في كل أحيانه إلا عند الحاجة.

والثاني: وهو أنه عَرِيْكُ سأل المغفرة، لأن القوة البشرية عاجزة عن الوفاء بشكر النعمة في تيسير الغذاء، وإبقاء منفعته، وإخراج فضلته على سهولة، فلجأ إلى الاستغفار اعتراف بالقصور عن بلوغ حق تلك النَّعَم (3).

فقال النسائي: هذا غير محفوظ.

وقال أبو داود : منكر.

وأعله الدارقطني بالشذوذ. وصححه الترمذي وابن حبان.

وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه.

ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد، وأورد له الحافظ ابن حجر في التلخيص شواهد، ورجح صاحب الجوهر النقى صحته.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 114 رقم: 5872)، ومسلم (3/ 1656 رقم: 2092).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 155 رقم: 2526)، وأبو داود (1/ 8 رقم: 30)، والترمذي (1/ 2 رقم: 7)، وابن ماجة (1/ 110 رقم: 300).

<sup>(3)</sup> انظر عارضة الأحوذي (1/ 22 \_ 23)، وتحفة الأحوذي (1/ 42)، وعون المعبود (1/ 33)، ومواهب الجليل (1/ 271).

# المبحث الثالث كيفية الاستنجاء وما يستنجى به

# المطلب الأول كيفية الاستنجاء

المستحب في كيفية الاستنجاء ما يأتي:

# 1\_الاعتماد على الرجل اليسرى ورفع عقب اليمني.

يندب للمستنجي حال جلوسه للاستنجاء الاعتماد على الرجل اليسرى بأن يميل عليها ويرفع عقب اليمنى واضعا صدرها على الأرض، لأن هذه الهيئة أعون وأسرع في خروج الفضلة.

فعن رجل من بني مدلج عن أبيه قال : « جَاءَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ بَنُ مَالِكٍ رضي الله عنه مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ فِقَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ الله عَنْهُ بِالْحَقِّ، كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ كَالُسْتَهْزِئِ : أَمَا عَلَّمَكُمْ كَيْفَ تَخْرَؤُنَ ؟، قَالَ : بَلَى، وَالذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، لَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَتُوكَا عَلَى اليُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى» (1).

#### 2\_التفريح بين الفخذين.

يندب له أن يفرج بين فخذيه، سواء بال قائما أو جالسا، لأنه أحرى أن لا يصيبه البول أو ينتشر على فخذيه وساقيه.

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى سُبَاطَةَ بَنِي فُلاَنٍ فَفَرَّجَ رِجْلَيْهِ وَبَالَ قَائِيًا »(2).

<sup>(1)</sup> حديث ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 136 رقم : 6605)، والبيهقي (1/ 96 رقم : 462). وفي سنده مجهو لان، ولا يعلم في الباب غير هذا الحديث.

ومع ضعف الحديث، فإن هذه الكيفية أحسن من غيرها، لأنها تساعد على خروج الفضلات بسرعة، ولا تُتُعِب المستنجى أو تُرْهِقه أثناء الجلوس.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن خزيمة (1/ 36 رقم: 63) بسند صحيح.

#### 3 \_ الاسترخاء قليلا.

يندب له بعد خروج البول والغائط أن يسترخي قليلا، لأنه يساعد على التخلص من النجاسة، وأمكن في التنظيف، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه عَلِيْ قال: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ » (1).

قال العلامة ابن الحاج رحمه الله: «ويسترخي قليلا عند الاستنجاء، لأنه إذا لم يفعل يخاف أنه إذا خرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج شيء من الموضع الذي لم يغسله على ظاهر بدنه، فيصلى بالنجاسة »(2).

#### 4\_ الاستنجاء باليد اليسري.

ويكره باليمنى إلا لضرورة، كأن تكون يسراه مقطوعة أو ناقصة الخلقة بحيث لا تصل إلى موضع الاستنجاء.

فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَـرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ »(3).

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه « أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ عَلَيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الجِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوَّ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ عِتَى الجِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ » (4).

# 5\_ تبليل اليد اليسرى قبل ملاقاتها الأذى.

يندب أن يبدأ بتبليل يده اليسرى قبل ملاقاتها البول أو الغائط، كي لا يقوى تعلق رائحة النجاسة بها.

## 6\_البدء بغسل الذكر قبل الدبر.

يندب تقديم غسل الذكر على الدبر خشية التلوث بالبول، إلا إذا كان بول ه يقطر ولا ينقطع فله البدء بغسل الدبر وليتحرز من الإصابة بالبول.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح، أخرجه الدارقطني (1/ 136 رقم: 458)، والحاكم (1/ 293 رقم: 654).

<sup>(2)</sup> المدخل (1/ 30).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 154)، ومسلم (1/ 225 رقم: 267).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 223 رقم: 262).

#### 7\_غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء.

يستحب للمستنجي أن يغسل يده اليسرى التي أزال بها الأذى بالماء والصابون، أو يمسحها بتراب ونحوه.

فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : « كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فَأَتَى الخَلاَءَ، فَقَضَى الحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ : يَا جَرِيرُ، هَاتِ طَهُورًا، فَأَتَيْتُهُ بِالمَاءِ، فَاسْتَنْجَى بِالمَاءِ، وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ » (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ الخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ، فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَوْرٍ آخَرَ فَتَوَضَّاً بِهِ » (2).







#### (1) حديث حسن.

أخرجه النسائي (1/ 45 رقم: 51)، وفي سنده انقطاع، لأنه من رواية إبراهيم بن جرير عـن أبيـه، وقـد قال يحي بن معين وأبو حاتم وابن عدي : لم يسمع إبراهيم من أبيه شـيئا، وقـال أبـو داود : حديثـه عنـه مرسل.

ولم يلتفت لذلك ابن خزيمة فأخرج روايته عنه في صحيحه، ومع ما قيل فيه فإنه يتقوى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

#### (2) حديث حسن.

أخرجه أحمد واللفظ له (2/ 311 رقم : 8090)، وأبو داود (1/ 12 رقم : 45)، والنسائي (1/ 45 رقم : 55)، والنسائي (1/ 45 رقم : 50)، وابن ماجة (1/ 128 رقم : 358).

وفيه مقال، ويشهد له الحديث المتقدم عن جرير رضى الله عنه.

المطلب الثاني ما يستنجى به

يحصل الاستنجاء بأحد أمرين:

الأول: الماء الطهور.

والثاني: الأحجار وما شابهها كالتراب والورق.

والجمع بين الماء والأحجار أفضل، فيزيل عين النجاسة بالأحجار، ثم يغسل الموضع بالماء للإنقاء وإزالة الأثر.

فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الأحجار، لأنه أطيب وأطهر، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدْخُلُ الخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَعُلاَمٌ إِذَاوَةً (1) مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً (2) فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ » (3).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالمَاءِ، فَإِنِّ أَسْتَحْيِيهِمْ (4)، إِنَّ رَسُولَ الله عَرِيلِيِّ كَانَ يَفْعَلُهُ » (5).

<sup>(1)</sup> الإدَّاوَة : إناء صغير من جلد.

<sup>(2)</sup> العَنزَة : حربة صغيرة.

<sup>(3)</sup> متفق عليه.

أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 47 رقم : 150)، ومسلم (1/ 227 رقم : 271).

<sup>(4)</sup> أي تستحيي أن تذكر ذلك للرجال مباشرة، فتطلب من النساء أن يأمرن الأزواج باستعمال الماء عند الاستنجاء اقتداء بالنبي علي الله المناس

<sup>(5)</sup> حديث صحيح.

أخرجه أحمد (6/ 113 رقم: 24870)، والترمذي (1/ 30 رقم: 19)، والنسائي (1/ 42 رقم: 46)، وابن حبان واللفظ له (4/ 290 رقم: 1443).

وعن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريين رضي الله عنهم عن رسول الله على الله عنهم الله عنهم عن رسول الله عنهم أن يَنطَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِرِينِ وَعَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِرِينِ فَي الطُّهُورِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : « يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا ؟.

قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ : وَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرِهُ ؟.

قَالُوا : لاَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالمَاءِ.

فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ »(2).

وَإِن اقتصر على الأحجار وترك الماء أجزأه ذلك، لما جماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « أَتَى النَّبِيُّ عَلِي الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ »(3).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْنَ قال : « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ » (4).

# ما لا يُزال إلا بالماء.

هناك أمور يتعين فيها استعمال الماء ولا تجزئ الأحجار، وهي كالآتي :

# ا \_المَنيُّ.

لابد من الماء في إزالة المني ولا تكفي الأحجار، سواء خرج بلذة معتادة أو بلا لذة.

كما يتعين الماء في غسل مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد الجماع، ولو خرج منها بعد الغسل، لأن استعمال الأحجار يزيده انتشارا نظرا لتخيطه، ولأن الشارع علق الحكم في استعمال الأحجار بالذهاب إلى الغائط، والمني لا يُذهب فيه إلى الغائط.

<sup>(1)</sup> سورة التوبة: 108.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (126).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم : 156).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (134).

# 2 \_ اللَّذْيُ.

إذا خرج المذي بلذة معتادة لنظر أو ملاعبة الزوجة أو تذكر، فالواجب في هذه الحالة غسل جميع الذكر بنية الطهارة من الحدث، والنية في غسله واجبة، فإن تركها كأن يغسل ذكره بدون نية وتوضأ وصلى صحت صلاته.

فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحِيى أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَيِّلِ الْمَنْدِي، فَسَأَلَ فَقَالَ عَلِيْلِ : يَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ » (1).

# 3 \_ الوَدْيُ.

لأنه أشبه بالمذي فوجب غسله، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «المَنِيُّ، وَالوَدْيُ، فَالمَنِيُّ مِنْهُ الغُسْلُ، وَمِنْ هَـذَينِ الوُضُوءُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا كُ (2)، فَالمَذِي فِي وجوب غسله والوضوء منه.

#### 4\_ بول المرأة.

لأنه يختلف عن بول الرجل من جهة انتشاره وتعديه عادة المخرج إلى جهة المقعدة، ومثله بول الخنثي ومقطوع الذكر.

وقد كانت عادة النساء غسل البول بالماء، ولذلك روى مالك عن يحي بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسْأَلُ عَنِ الوُضُوءِ مِنَ الغَائِطِ بِالمَاءِ ؟.

فَقَالَ سَعِيدٌ : « إِنَّهَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ »<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 43 رقم: 132)، ومسلم واللفظ له (1/ 247 رقم: 303).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (85).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/ 33 رقم: 64) بسند صحيح.

#### 5\_البول والغائط المنتشر.

يجب استعمال الماء في حدث البول والغائط إذا انتشر على المخرج كثيرا، كأن يـصل إلى المقعدة أو يعم الحشفة.

# 6\_البول والغائط إذا خرج من ثقبة.

إذا انسد أحد المخرجين أو كلاهما وخرج البول أو الغائط من غير المخرج المعتاد، كأن يخرج من ثقب يجعل في البطن، فإن كان الثقب تحت المعدة وصار خروج الحدث منه معتادا، جاز فيه الاستجار إن لم ينتشر الخارج، فإن انتشر وجب استعمال الماء إذا لم يتضرر.

وينبغي النظر في مثل هذه المسائل حسب ما هو متعامل به اليوم، لا بها ذكره الفقهاء المتقدمون، لاختلاف الوسائل الطبية وطرق العمليات الجراحية، لأن العملية تتم اليوم بوصل أنبوب بأجهزة البطن الداخلية، ويتم من خلاله استفراغ الفضلات لتخرج وتجمع في كيس، ويُغَير كل مرة، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الاستنجاء.

# 7\_دم الحيض والنفاس.

يجب إزالة دم الحيض والنفاس بعد الطهر منهما بالماء المطلق، ولا يجزئ غيره، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ فَاطِمَةُ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالخَيضَةِ، فَاإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَاتُرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي » (1).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم: 306)، ومسلم (1/ 262 رقم: 333).

# المبحث الرابع الاستجمار والاستبراء

# المطلب الأول الاستجمار

#### معنى الاستجهار.

الاستجهار لغة استعمال الجهار، أي التمسح بها.

والجهار والجمرات جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جِمَار الحج، للحصى التي يرمى بها.

وقيل: هو الاستجهار بالبَخُور، مأخوذ من الجمر الذي يوقد ويتبخر بالبخور به، لأن الحجر يطيب المحل كها يطيبه البخور، ولذلك سمي أيضا استطابة، لما فيه من تطييب المحل (1).

وهو في اصطلاح الفقهاء: إِزَالَةُ البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ بِكُلِّ يَابِسٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الاستجهار بالأحجار رخصة من الله عزّ وجلّ لهذه الأمة.

شدد الله عزّ وجلّ على الأمم السابقة في التطهر من البول، وفرضه عليهم، حتى كان أحدهم إذا أصاب ثوبَه بولٌ قرضه بالمقراض، فخفف عزّ وجلّ عنا فجعل لنا الطهارة بالماء، ثم رخص لنا رحمة منه تعالى ولطفا بنا في ترك الاستنجاء بالماء والاكتفاء بالأحجار.

فعن أبي وائل قال: «كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البَولِ<sup>(2)</sup>، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيَتُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ (3) بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالمَقَارِيضِ، فَقَالَ

<sup>(1)</sup> انظر مادة جمر، في لسان العرب 4/ 144)، والنهاية في غريب الحديث (1/ 292)، ومشارق الأنوار (1/ 194)، والقاموس المحيط (1/ 407).

أي يتشدد في البول قائها، كها جاء التصريح بذلك في رواية ابن المنذر من طريق عبد الرحمان ابن الأسود
 عن أبيه « أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى وَرَأَى رَجُلاً يَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ : وَيُحَكَ، أَفَلاَ قَاعِدًا ».

 <sup>(3)</sup> معنى قوله : « إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ »، أي الجلود التي كانوا يلبسونها، وقد جاء التصريح بـذلك
عند البخاري إذ رواه بلفظ : « إِذَا أَصَابَ ثَوبَ أَحَدِهِمْ ».

وقوله : « قَرَضَهُ »، أي قطعه.

حُذَيفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدِ، فَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَتَهَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَومِ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلِيَّ فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدً عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ » (1).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْ قال : « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ » (2).

# هل تتعين الأحجار في الاستجهار.

الراجح أن الأحجار لا تتعين في الاستجهار، فيقوم مقامها كل جامد طاهر مُنْق، سواء كان من أجزاء الأرض كالطوب والكبريت، أو من غير أجزائها كالحشيش وورق الشجر.

وقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الاستجهار إلا بالأحجار أو أجزاء الأرض.

وحجته في ذلك قول سلمان الفارسي رضي الله عنه : « لَقَـدْ نَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ».

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ »، فنص على جنس ما يستنجى به وهو الأحجار.

واستدل أيضا بأن طهارة الحدث والخبث اشتركتا في التطهير بالماء والجماد، فكما لا يقوم المائع مقام الماء في الوضوء، ولا الجماد مقام أجزاء الأرض في التيمم، فكذلك لا يقوم غير الأحجار مقامها.

وأُجِيب عنه بأن هناك فرقا بين التيمم والاستنجاء، لأن المقصود من الاستنجاء إزالة عين النجاسة، والتيمم تعبد فلا يتعدى محل النص.

والدليل على عدم تعين الأحجار في الاستجهار، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على عدم تعين الأحجار في الاستجهار، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال له: « ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا \_ أَوْ نَحْوِهِ \_، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ » (أَنْ ).

فاستثنى على العظم والروث وهما ليسا من جنس الأحجار، فدلّ ذلك على أنه أراد الأحجار وما في معناها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري (1/ 62 رقم: 226)، ومسلم واللفظ له (1/ 228 رقم: 273).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (134).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 155).

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِ أَنْ آتِيَهَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، فَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيتُهُ إِنَّا فَأَخَذَ الْحَجَرِينِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : هَذَا رِكُسٌ »(1).

فَعَلَّل عَلِيَّ منع الاستجهار بالروثة بكونها نجسة لا لأنها ليست بحجر، فـدلَّ عـلى جوازه بغير الحجر.

ومن جهة النظر، أن الاستجهار بالأحجار شُرع لإزالة عين النجاسة، فيقاس عليه كل طاهر مزيل.

# حكم الاستجهار بأقل من ثلاثة أحجار.

المشهور أن الاستجهار بثلاثة أحجار وما يقوم مقامها مندوب، والواجب هو الإنقاء، فمتى حصل الإنقاء ولو بحجر واحد أجزأ، لكن يندب له أن يزيد عليه آخر، والأفضل أن يكون بثلاثة، لأنه أكمل وأبلغ في طهارة المحل.

وقال ابن شعبان وأبو الفرج لا يجزئ بدون الثلاثة ولو أنقى، فيكون الواجب عندهما الإنقاء واستيفاء الثلاث، لقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: « لَقَدْ نَهَانَـا النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ».

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكِ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَـهَ بِثَلاَثَـةِ أَحْجَارِ ».

ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قَالَ: « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ مِينَ فَإِنَّهَا ثَمُّزِئُ عَنْهُ » (2).

ووجه استدلاله منها أنه على فنص على عدد فكان شرطا في صحة الاستجهار.

ودليل القول المشهور ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بَيْكُ قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ »(3).

ووجه الاستدلال منه، أن اسم الوتريقع على المرة كما يقع على الثلاث والخمس.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 156).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (134).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم: 161)، ومسلم (1/ 212 رقم: 237).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال : « مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُـوتِرْ، مَـنْ فَعَـلَ فَعَـلُ فَعَـلَ فَعَـلَ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُونَ فَعَلَا فَعَلَا فَعَـلُ فَعَلَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلَ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُونَ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَـلُونُ فَعَـلُ فَعَـلُ فَعَلَا فَعَـلُونُ فَعَـلُ فَعَـلُونُ فَعَلَا فَ

ما يشترط فيها يُستجمر به.

#### 1 \_ الطهارة.

بأن يكون طاهرا، فلا يجزئ بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتـة والعــذرة، لأن النجاسة لا تزال بمثلها، بل تزيد من انتشارها.

وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ (2) »(3) .

وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: « لَقَدْ نَهَانَا عَلِيْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِاليَمِينِ، أَوِ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيع (4) أَوْ بِعَظْم »

وفي رواية لأبي داود: « وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ (6) »(7).

فنهى عَلِيْكُ عن الاستنجاء بالرجيع والبعر والأرواث لنجاستها، كما جاء التصريح بذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: « أَتَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَـهُ

(1) حديث حسن.

أخرجه أحمد (2/ 371 رقم : 8825)، أبو داود (1/ 33 رقم : 35)، والدارمي (1/ 112 رقم : 662)، وابن حبان (4/ 257 رقم : 1410).

وحسنه ابن حجر في فتح الباري (1/ 257)، والزرقاني في شرح الموطأ (1/ 72)، وصححه النووي في شرح مسلم (3/ 126).

(2) البَعْرُ : جمع بعرة، أي فضلة البعير، وهو يشمل الجمل والناقة.

(3) أخرجه مسلم (1/ 224 رقم : 263).

(4) الرَّجِيعُ: الغائط والأرواث، لأنها كانت طعاما فرجعت.

(5) أخرجه مسلم (1/ 223 رقم: 262).

(6) الرِّمَّةَ : العظم البالي.

(7) حديث صحيح،

أخرجه أبو داود (1/ 3 رقم : 8)، والنسائي (1/ 38 رقم : 40)، وابن ماجة (1/ 114 رقم : 313).

#### http://elmalikia.blogspot.com

بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، فَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِد، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَينِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ » (1).

#### 2 \_ الإنقاء.

بأن يكون منقيا ومزيلا لعين النجاسة، فلا يجزئ بالأملس كالزجاج والبِلُّور والـورق الصقيل، لأنه ينشر النجاسة و لا يزيلها؛ وقد قيل في علة النهي عن الاستجهار « بالرِّمَّةِ »، لأنها تصير مثل الزجاج في ملوستها فلا تقلع شيئا.

#### - 1 tage.

بأن يكون جافا، فلا يستجمر بالمبتل كالطين، لأنه لا يزيل النجاسة بل يؤدي إلى انتشارها.

#### 4 \_ عدم الإذية.

بأن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بها فيه إذاء وإضرارا كالحجر المحدد والسكين ومكسور الزجاج والقصب، لأنه يجرح ويؤذي، وقد قال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةِ ﴾ (2).

#### 5\_عدم الاحترام.

بأن لا يكون مُحْتَرَما، وحرمته إما لمطعوميته أو شرفه أو لأنه حق الغير.

# أولا: الطعام.

سواء كان طعاما لآدمي أو طعاما للجن أو دوابهم كالعظم الطاهر والروث، وكذا ما يُتخد للدواء من الأعشاب وغيرها.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قَدِمَ وَفْدُ الجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّد، إِنْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْنَةٍ أَوْ مُحَمَةٍ (٥)، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، قَالَ: فَنَهَى عَبِيلِ عَنْ ذَلِكَ » (٩).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 48 رقم: 156).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 195.

<sup>(2)</sup> سورة البعرة . 173.(3) الحُمَمَةُ : الفحم.

قال القرطبي في المفهم (1/518): « وعُلِّل بأنه زاد الجن، وهو أيضا لا صلابة لأكثره، فيتفتت عند الاستنجاء، ويلوث الجسد ويسخمه ( أي يسوّده )، والدّين مبني على النظافة ».

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود واللفظ له (1/ 10 رقم : 39) عن حيوة بن شريح عن إسماعيل بن عياش عن يحي بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: « يُؤخذ من هذا الحديث احترام أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعالها في أمثال هذه القذورات، ووجه هذا الأخذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث، لأنها زاد الجن وطعامهم، فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم».

#### ثانيا: الكتابة.

لحرمة الحروف، ولو كانت بخط أعجمي، وخاصة إذا اشتمل على اسم الله عزّ وجلّ. وقيل: لا حرمة للخط العجمي إلا إذا اشتمل على نحو اسم الله تعالى.

# ثالثا: الشيء الشريف.

كالذهب والفضة والجواهر، لما في ذلك من إضاعة المال.

#### رابعا: الجدار.

يحرم إن كان ملكا للغير أو وقفا، ويتأكد النهي إن كان لمسجد، ويكره بملكه من داخله اتفاقا ومن خارجه على الرأي المعتمد، لأنه ينجس الغير إذا ابتل بمطر ونحوه.

#### كيفية الاستجار.

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وهذه الكيفية أحسنها، لقلة تكلفها وتأتيها، ولسلامتها عن ارتكاب منهي عنه، إذ لم يمسك ذكره باليمين، ولم يمسح به، وإنها أمسك ما يتمسح به »(2).

<sup>=</sup> وأخرجه أيضا مسلم (1/ 332 رقم: 450) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(1)</sup> المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/518).

<sup>(2)</sup> المفهم (1/ 519).

وصفته في محل الغائط، أن يمسح جميع المحل بكل حجر، حتى يصدق عليه أنه أوتـر، وهذه الطريقة هي المعتمدة، واختارها العدوي والنفراوي وغيرهما.

وقال الشيخ السنهوري: يمسح بالأول الجهة اليمني، وبالثاني الجهة اليسرى، وبالثاني الجهة اليسرى، وبالثالث جميع المخرج، واختارها الشيخ أبو الحسن (1).

ويشهد لهذه الكيفية ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ سُئِلَ عَنِ الله عَنِ الله عَنه الكَيْفَةِ مُ مَثِلُ عَنِ الله عَنه الكَيْفَةِ مَا جَاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ سُئِلَ عَنِ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَلَم عَل الله عَل الله عَل الله عَن الله عَل الله عَل الله عَن الله عَل الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَل ا



(1) انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (1/ 155)، الفواكه الدواني (1/ 156).

#### (2) حديث ضعيف.

أخرجه الدارقطني (1/ 54 رقم : 150) وحسنه، والروياني في المسند (2/ 230 رقم : 1108)، والبيهقي (1/ 114)، وابن عدي في الكامل (1/ 42)، من طريق أُبِي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده.

وأُبَي بن العباس بن سهل، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي.

وقال الحافظ في التقريب: فيه ضعف.

وأخرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا في كتاب الجهاد في وصف خيـل النبـي على ، وقـال ابـن عدى : يكتب حديثه، وحسن الدارقطني حديثه.

فهو إذًا صالح للمتابعة، إلا أن هذا الحديث لا يروى إلا من طريقه كما قال الحازمي.

وأما قول العقيلي : له أحاديث لا يتابع على شيء منها «حَجَرَانَ لِلصَّفْحَتَينِ وَحَجَرٌ لِلمَسْرَبَةِ »، فمعناه أنه انفرد بها ولم يتابعه عليها أحد، وهذا هو الـذي قـصده ابـن عـدي بقولـه عنـه : «وهـو فـرد المتـون والأسانيد » وليس معناه أنه لا يصلح للمتابعة كها قد يفهم البعض.

# المطلب الثاني الاستبراء

#### معنى الاستبراء.

الاستبراء لغة طلب البراءة، أي السلامة.

وهو في اصطلاح الفقهاء : طلب البراءة من الحدث.

وعرفه الشيخ أحمد ميارة رحمه الله بأنه: « اسْتِفْرَاغُ مَا فِي المَخْرَجَيْنِ »(1).

وعليه يمكن تعريفه بأنه: اسْتِخْرَاجُ مَا بِالْمَحَلِّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

#### حكمه

الاستبراء من البول والغائط، وكذا كل ما يخرج من السبيلين كالمذي والودي واجب.

وقد دلّ على وجوبه ما مرّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبَرُ مِنْ بَوَٰلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ».

وفي رواية لمسلم: «كَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ ».

وفي رواية للنسائي : «كَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ »<sup>(2)</sup>.

ووجه الاستدلال منه أنه استحق العذاب لعدم تنزهه واستبرائه من البول، والعذاب لا يكون إلا لترك واجب.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِي قال: « اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَةً عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ »(3).

#### كيفيته.

أما الاستبراء من الغائط فيحصل بإحساسه بانقطاعه وأنه لم يبق شيء يخرج منه، وهذا الإحساس كاف لِقِصر محل الغائط، ويحرم عليه غسل ما بطن من المخرج، لشبه ذلك باللواط.

<sup>(1)</sup> الدر الثمين (ص: 126).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (103).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح ، أخرجه الدارقطني (1/ 136 رقم : 458)، والحاكم (1/ 293 رقم : 654).

وأما الاستبراء من البول فيحصل باستخلاص مجراه من ذكره بسلته ونتره، وذلك بأن يجعل أصبعه السبابة تحت ذكره من أصله وإبهامه من فوقه ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من بول، فإذا غلب على ظنه خلوص المحل من البول ترك السلت والنتر، ولا يتتبع الأوهام لأنها طريق الوسوسة المذموم.

قال الشيخ عليش رحمه الله : « وتضع الأنثى يـدها عـلى عانتهـا وتعـصر بهـا عـصرا لطيفا» (1).

ولم يصح في كيفية الاستبراء من البول أي حديث، وعِمَّا يتداول الفقهاء في كتبهم حديث عيسى بن يزداد بن فساءة الفارسي عن أبيه أنّ رسول الله عَلَيْ قال: « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلاَنًا »(2).



أخرجه أحمد (4/ 347 رقم : 19076 و 19077)، وأبو داود في كتـاب المراسيل (ص : 73 رقـم : 4)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 238)، والبيهقي (1/ 113 رقم : 552).

وهذا الحديث لا يصح، لسبين :

الأول: الإرسال، فإن يزداد بن فساءة ليست له صحبة.

والثاني: الجهالة، لأن عيسي بن يزداد وأباه مجهولان.

وذكر ابن الأثير علة أخرى وهي أن مدار الحديث على زمعة بن صالح، وقد قال البخاري : ليس حديثه بالقائم.

وفيها ذكره ابن الأثير نظر، لأن زمعة لم ينفرد به، فقد تابعه عليه زكريا بن إسحاق وهو ثقة.

<sup>(1)</sup> منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 104).

<sup>(2)</sup> حديث ضعيف.

# الفضياه الماتع

# في أحْكَام الوُضُوءِ وَالمَسْحِ عَلَى الخُفْيَنِ

ويشتمل على تسعة مباحث:

الأول: تعريف الوضوء وحكمه وفضله والحكمة منه

الثاني: أنواع الوضوء

الثالث: شروط الوضوء

الرابع: فرائض الوضوء

الخامس: سنن الوضوء

السادس: مستحبات الوضوء

السابع: مكروهات الوضوء

الثامن: نواقض الوضوء

التاسع: المسح على الخفين

# المبحث الأول تعريف الوضوء وحكمه وفضله والحكمة منه

# المطلب الأول تعريف الوضوء وحكمه

أولا: تعريف الوضوء.

لغة (1):

الوُضوء مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وسُمي بذلك لأنه يُحسِّن الإنسان رِيُنَظِّفُه.

والوُضوء بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء المعد للطهارة.

وشرعا<sup>(2)</sup>:

هو طَهَارَةٌ مَائِيَةٌ، تَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءٍ نَخْصُوصَةٍ، عَلَى وَجْهٍ نَخْصُوصٍ.

ثانيا: حكم الوضوء.

الوضوء واجب للصلاة إجماعا، وللطواف ومس المصحف عند جمهور العلماء.

دليل وجوبه

دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب.

<sup>(1)</sup> انظر مادة : وضأ، في النهاية في غريب الحديث (5/ 194)، ومعجم المقاييس في اللغة (ص : 1095)، ومشارق الأنوار (2/ 363 ـ 364)، ومختار الصحاح (ص : 726).

<sup>(2)</sup> انظر مواهب الجليل (1/ 180)، والفواكه الدواني (1/ 130)، وبلغة السالك (1/ 41)، وأسهل المدارك (1/ 75).

فقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ (1).

فقد تواتر عن النبي عَلِي من قوله وفعله وتقريره، من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَلِي قال: « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ » (2).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِي قال : « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » (3).

# وأما الإجماع.

فقد اتفق أئمة المسلمين سلفا وخلفا على وجوبه للصلاة، فهو معلوم من الدين بالضرورة.

فمن أنكره كفر، لتكذيبه ما أمر به القرآن الكريم، وتواتر عن النبي عليه وأجعت عليه الأمة (4).

# متى فرض الوضوء ؟.

اختلف العلماء هل فرض الوضوء بمكة أو بالمدينة ؟.

والجمهور على أنه فرض بمكة حين فرضت الصلاة صبيحة الإسراء والمعراج، حين نزل جبريل عليه السلام فتوضأ وعلم النبي عليه الوضوء ثم صلى به.

فعن أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه رضي الله عنها قال: « أَوَّلُ مَا عَلَّمَ جَبْرِيلُ النَّبِيَّ عَلِيلً الوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ » (5).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 204 رقم: 224).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 44 رقم : 135)، ومسلم واللفظ له (1/ 204 رقم : 225).

<sup>(4)</sup> انظر المعونة (1/ 118)، وبداية المجتهد (1/ 10).

<sup>(5)</sup> حديث حسن لغيره.

وقيل : إنه فرض بالمدينة عند نزول آية الوضوء من سورة المائدة.

# هل الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية ؟.

الراجح عند المحققين أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنّما الذي تختص بـ ه هو الغرة والتحجيل يوم القيامة.

لما ثبت في الصحيحين في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر رضي الله عنها، وفيها أنّ سارة زوج إبراهيم الخليل عليه السلام لمّا همّ الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي<sup>(1)</sup>.

ولما ثبت أيضا في الصحيح في قصة جريج الراهب رضي الله عنه أنّه قام فتوضأ وصلّى ثمّ كلّم الغلام<sup>(2)</sup>.

فدل ذلك على أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَنِينَ يَقول: ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يُـدْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾ (3)

وفي رواية لمسلم : « إِنَّ لَكُمْ سِيمَا لَيسَتْ لأَحَدٍ غَيْرُكُمْ »(4).

أخرجه أحمد (4/ 161 رقم: 17515)، وابن ماجة (1/ 157 رقم: 462)، والطبراني في الكبير (5/ 85 رقم: 462)، والبيهقي (1/ 161 رقم: 734).

ومداره على عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف.

وله شواهد يتقوى بها، ولذا قال عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني (2/ 53) بعد أن ذكر شواهده: «وكلها لا تخلو من مقال، ولكنها بمجموعها تنهض للاحتجاج بها».

<sup>(1)</sup> انظر الحديث في الصفحة (177).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 544 رقم : 2482).

<sup>(3)</sup> متفق عليه.

أخرجه البخاري (1/ 44 رقم : 136)، ومسلم (1/ 216 رقم : 246).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 217 رقم: 247).

ومعنى كونهم «غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ »، أن الله تعالى يحشرهم يـوم القيامـة ويؤتيهم نورا في وجوههم وأيديهم يعرفون به.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَتَى المَقْبَرَةَ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا.

قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله ؟.

قَالَ : أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ.

فَقَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ الله ؟.

فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهُمٍ، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟.

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.

قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، أَلاَ لَيُذَادَلَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ.

فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا »(1).



<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 218 رقم: 249).

# المطلب الثاني فضل الوضوء والحكمة من مشروعيته

# أولاً : فضائل الوضوء.

ورد في فضائل الوضوء أحاديث كثيرة، نذكر منها:

الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَبْنِ قال : « إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ - أَوْ اللَّوْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ، مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ.

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ (1)، مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ.

فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ، مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ المَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » (2).

- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه على قال : « مَنْ أَتَمَّ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، فَالصَّلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ » (6).
- ③ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عَلِينٍ قال : « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » (4).

انظر مادة : بطش في مشارق الأنوار (1/ 117)، والنهاية في غريب الحديث (1/ 135)، ومختار الصحاح (ص : 23).

<sup>(1)</sup> بطثتها: أي عملتها واكتسبتها، والبطش الأخذ بقوة.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 215 رقم: 244).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 208 رقم: 231).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 209 رقم: 234).

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ (1)، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَعْتِ أَظْفَارِهِ » (2).

# ثانيا: الحكمة من مشروعيته.

شُرِع الوضوء لعدة حكم جليلة، نذكر منها :

- لَيُؤدي به المؤمن ما افترض الله عز وجل عليه من العبادات، مصداقا لقوله تعالى
   ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ
   وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ (3)
  - 2 \_ يَمْحُو الذنوب والخطايا، ويرفع الدراجات.

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِيلَة قال: « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوا اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَاجَاتِ ؟.

قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ : إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ » (4). الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ » (4).

<sup>(1)</sup> المراد بالخطايا الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح، مصداقا لقوله تعالى : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ صَحَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدَّخِلْكُم مُّدْخَلًا كُرِيمًا ﴿ ﴾ [ النساء: 31]. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم (1/ 209 رقم: 233) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال : « الصَّلُواتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا الجُتنَبَ الكَبَائِرُ ».

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 216 رقم: 245).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 219 رقم: 251).

③ \_ نيل محبة الله تعالى والفوز برضاه.

قَالَ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ فِي كَتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ (1).

ومدح سبحانه وتعالى أصحاب النبي عَنِينَ فقال : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿ (2).

- على طاعة ربّه بقلب حي وعقل واع.
- ⑤ \_ يُضْفِي على الجسد بهاء وجمالا ونظافة، ويزيل عنه الأوساخ والأقذار والروائح الكريهة، ويَحْفَظُه من الأمراض والجراثيم.





سورة البقرة : 222.

<sup>(2)</sup> سورة التوبة : 108.

# المبحث الثاني أنواع الوضوء

ينقسم الوضوء إلى نوعين:

النوع الأول: الوضوء الواجب.

يجب الوضوء في ثلاث حالات وهي:

أولا: الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (1). الآية.

ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عَيْنِي قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ »(2).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَنَّى قال : « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَـدِكُمْ إِذَا أَحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً » (3).

ثانيا: الطواف بالبيت، سواء كان فرضا أو نفلا، لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلِي قال: « إنَّما الطَّوافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمُونَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِخَيْرِ » (4).

ثالثا: مس المصحف، سواء كان المصحف كاملا أو جُـزْءا منه، ولـو مسه مـن فـوق حائل.

ومثل مسّه كتابته، وحمله ولو مع أمتعته بقصد حمله هو لا الأمتعة.

سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 129 رقم: 1072)، وأبو داود (1/ 16 رقم: 61)، والترمذي (1/ 8 \_ 9 رقم: 3)، وابن ماجة (1/ 101 رقم: 275).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 44 رقم : 135)، ومسلم واللفظ له (1/ 204 رقم : 225).

 <sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 293 رقم: 960)، وابن خزيمة واللفظ لـه (4/ 222 رقم: 960)، وابن حبان (9/ 143 رقم: 3836).

والحجة في وجوب الوضوء لِمَسِّ المصحف قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ, لَقُرُءَانُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لِعُرُونَ ﴿ فِي فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ﴾ لَا يَمَسُّـهُۥ إِلَّا ٱلمُطَهِّرُونَ ﴾ تَنزِيلٌ مِن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (أ).

ووجه الاستدلال من الآية، أن صيغتها للنهي وليست للإخبار، إذ لو كانت للإخبار للزم منها مخالفة الواقع، لأنه يوجد الكثير من غير الطاهرين يمسون القرآن، والمخالفة في خبر الله تعالى محال.

وإذا قيل: المراد بهم الملائكة في السماء.

قلنا: يفهم من هذا أن هناك من ليس طاهرا، وهذا لا يصح، فتعين حمله على النهي.

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: « لاَ يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ » (2).

والقول بوجوب الوضوء لِس القرآن ثابت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم.

فعن علقمة قال : « كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الفَارِسِي رضي الله عنه فِي سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأُ حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ.

فَقَالَ : سَلُونِي، فَإِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ » (3).

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ اللهِ عَنه فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ : لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ ؟.

قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ : قُمْ فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ »(4).

ويستثنى من وجوب الوضوء لمس المصحف حالات وهي:

سورة الواقعة: 77\_80.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه مالك (1/ 199 رقم: 469)، وعبد الرزاق (1/ 341 رقم: 1328)، والدارقطني (1/ 141 رقم: 419)، والبيهقي (1/ 87 رقم: 412 و 413).

وفي جميع طرق الحديث مقال، لكن له شواهد تقويه، وقد احتج به مالك وأحمد، وصححه إسحاق بن راهويه.

 <sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 98 رقم: 1100)، والدارقطني (1/ 130رقم: 436)، والبيهقي (1/ 88 رقم:
 (416)، وصححه الدارقطني وهو كها قال.

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك (1/ 42 رقم: 90) بسند صحيح.

# 0 - الخوف على القرآن من الضياع.

كالغرق أو الحرق أو استيلاء كافر عليه، فله مسه وحمله ولو كان جنبا.

#### 2 - كُتُب التفسير والحديث والفقه.

يجوز مسها وحملها ولو اشتملت على الكثير من القرآن، لأنها ليست مصحفا.

# 3 - ترجمة القرآن.

فإذا كان القرآن مترجما إلى لغة أخرى جاز مسه وكتابته وحمله مطلقا، لأنه ليس قرآنا بل تفسير لمعانيه.

# 🗗 - التعلم والتعليم.

فيجوز للمعلم والمتعلم حمله وكتابته ومسه، لأن في أمرهما بالوضوء مشقة وحرج، والمشقة تجلب التيسير.

ولأن في إيجاب الوضوء عليهما قد يكون سببا في المنع من تعلمه أو تعليمه، والمصلحة تقتضي إباحة ذلك حفظا لكتاب الله عزّ وجلّ.

# 5 - التكرار من المصحف لأجل الحفظ.

فمن ثقل عليه حفظ القرآن الكريم، فصار يكرره من المصحف بنية الحفظ لا بنية التعبد والتلاوة جاز له مسه وحمله.

# النوع الثاني: الوضوء المندوب.

يندب الوضوء في الحالات التالية:

# أولا: الوضوء لكل صلاة.

يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، لتحصيل الفضل وزيادة الأجر، واتباع هديه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله على ا

فعن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟، قَالَ : يُجُرِئُ أَخَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ » (1).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 59 رقم: 214).

# ثانيا: الوضوء للسعى بين الصفا والمروة.

يندب للساعي بين الصفا والمروة أن يكون على طهارة كاملة، وليس السعي كالطواف في اشتراط الطهارة، وهذا قول فقهاء السلف من أهل المدينة.

فعن أبي الزناد (1) رحمه الله قال: «عَنِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالبَيْتِ، ثُمَّ وُجِّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَحَاضَتْ، فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهِيَ طَافَتْ بِالبَيْتِ، فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَكَذَلِكَ الذِي يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْعَى » (2).

وقد دلّ على استحباب الوضوء للسعي فعله عَلَيْكُ، إذ لم يكن عَلِكُ يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، وكان عَلِكُ لا يطوف إلا متوضئا، ويفصل بين طواف وسعيه بصلاة ركعتين، فلا يُعْقَل أن يسعى بغير وضوء.

فعن عائشة رضي الله عنها ﴿ أَنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عَيِّلِيٍّ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّـةَ أَنَّـهُ تَوَضَّـاً ثُـمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ... » (3).

# ثالثا: الوضوء للسعي إلى المسجد.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عَبَالَةُ قَال : « إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى المُسْجِدِ لاَ يَنْزَعُهُ ( أَلَى المُسْجِدِ إلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ تَزَلْ رِجُلُهُ الدُسْرَى تَمْحُو عَنْهُ سَيِّئَةً، وَتَكْتُبُ لَهُ الدُمْنَى حَسَنَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المُسْجِدَ، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي العَتَمَةِ ( 5 وَالصُّبْحِ لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » ( 6 ).

<sup>(1)</sup> هو عبد الله بن ذكوان، الإمام الفقيه الحافظ المفتى، أبو عبد الرحمن القرشي المدني، يلقب بأبي الزناد، تابعي ثقة، لقي ابن عمر وأنس رضي الله عنها، توفى رحمه الله سنة (131 هـ).

انظر سير أعلام النبلاء (5/ 445 ـ 451)، والجرح والتعديل (5/ 49).

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى للبيهقي (5/ 96 رقم: 9139).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 355 رقم: 1614)، ومسلم (2/ 906 رقم: 1235).

<sup>(4)</sup> من نزع ينزع، أي ذهب.

ومعنى الحديث: لا يُذهبه إلى المسجد إلا إقامة الصلاة.

<sup>(5)</sup> العتمة: صلاة العشاء.

 <sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 338 رقم: 790) وصححه، والطبراني في الكبير (12/ 355 رقم: (13328).
 (13328)، والبيهقي في شعب الإيان (3/ 65 رقم: 2884).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 29): « رجاله موثقون ».

# رابعا: الوضوء عند النوم.

يندب لمن أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي عَلَيْ : ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَقَ ضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَجُاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ (١)، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَاً وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، وَبنبَيِّكَ الذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مَنْ لَيْتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ » (٤).

ويتأكد الوضوء للجنب، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: « ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولِ الله عَلِيَّةِ أَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْل.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلِينَ : تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ » (3).

# خامسا: الوضوء للقربات.

يندب الوضوء لتلاوة القرآن، وذكر الله عزّ وجلّ، والدعاء، وطلب العلم الشرعي.

فعن مُهاجِر بن قُنْفُذ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِيِّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ.

فَقَالَ عَلِيْ : « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ ».

زاد أحمد في روايته : « قال : فَكَانَ الْحُسَنُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ أَو يَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ »<sup>(4)</sup>.

# سادسا: الوضوء للمخاوف.

كركوب البحر أو الطائرة، أو النزول في مغارة أو بئر، أو الدخول على السلطان وكل ذي بطش.

<sup>(1)</sup> أي توكلت عليك يا الله، واعتمدت في أمري عليك كما يعتمد المرء بظهره لما يسنده إليه.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 66 رقم: 247)، ومسلم (4/ 2081 رقم: 2710).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 74 رقم: 290)، ومسلم (1/ 248 رقم: 306).

 <sup>(4)</sup> حدیث صحیح. أخرجه أحمد (4/ 345 رقم: 19056)، وأبو داود (1/ 5 رقم: 17)، والنسائي
 (1/ 37 رقم: 38)، وابن ماجة (1/ 126 رقم: 350)، وابن حبان (3/ 82 رقم: 803).

لأن الوضوء سلاح المسلم وحصنه الحصين.

ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله عنه ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجته سارة رضي الله عنها مع المُلِك فقال عليه السلام وزوجته سارة رضي الله عنها مع المُلِك فقال عَلَيْ : « هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجُبَابِرَةِ.

فَقِيْلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ ؟.

قَالَ : أَخْتِي.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِ حَدِيْثِي، فَإِنِّ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكِ.

فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلِيَّ الكَافَرَ، فَغَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ ... » (1)

سابعا: الوضوء عند الغضب.

وفائدته تهدئة النفس، وتسكين الغضب، وطرد الشيطان.

فعن أبي وائل الصنعاني قال : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

قَالَ : إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ بِكَلاَم أَغْضَبَهُ.

قَالَ: فَلَكَا أَنْ غَضِبَ قَامَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّاً فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الغَيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوضَّا \* (2).

متفق عليه. البخاري واللفظ له (1/ 479 رقم: 2217)، ومسلم (4/ 1840 رقم: 2371).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 226 رقم : 18014)، وأبو داود (4/ 249 رقم : 4784)، والطبراني في الكبير (17/ 167 رقم : 1267). وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (2/ 464 رقم : 1267).

#### ثامنا: وضوء المستحاضة وصاحب السلس.

صاحب السلس والمستحاضة لهما ثلاث أحوال:

① \_ إن فارق السلس أو الاستحاضة أكثر وقت الصلاة فينقض الوضوء.

لقول النبي عَنِي الله عن دم الاستحاضة : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، اجْتَنِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ تَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ » (1).

- وإن لازم كل الوقت فلا ينقض الوضوء ولا يندب إعادته، إذ [ لا تَكْلِيفَ إِلاً بِمَقْدُورٍ ].
- ⑤ \_ وإن لازم نصف الوقت أو أكثره فلا ينقض أيضا ويستحب منه الوضوء ما لم
   يشق عليه.

فعن خارجة بن زيد قال: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَـدْ سَـلَسَ مِنْـهُ البَـوْلُ، فَكَانَ يُحَانَ يُحَانَ يُحَلِّي وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ »(2).



<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (81).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 183 رقم: 2107)، وعبد الرزاق (1/ 151 رقم: 582)، والدارقطني واللفظ له (1/ 210 رقم: 766)، وسحنون في المدونة (1/ 12)، وسنده صحيح.

# المبحث الثالث شروط الوضوء

المراد بالشرط ما يتوقف عليه وجوب الشيء، أو صحته، أو وجوبه وصحته معا.

أولا: شروط وجوب الوضوء: خمسة، وهي:

#### 🛈 \_ دخول وقت الصلاة.

فلا يجب قبل دخول الوقت، لقوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (1) الآية.

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ »(2).

# 2 \_ البلوغ.

فلا يجب على الصبي لعدم التكليف، ويؤمر به استحبابا كالصلاة لتدريبه عليه.

فعن على رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَقَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الطَّبِي حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الطَّبِي حَتَّى يَعْقِلَ »(3).

## 3 \_ القدرة على الوضوء.

فلا يجب على العاجز كالمريض، ومقطوع الأطراف إذا لم يجد من يوضئه، وكذا المكره، والمصلوب.

لقوله تعالى: ﴿ فَٱلْقَوْاللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ (4).

وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 345 رقم: 3760)، والترمذي (4/ 282 رقم: 1847) وصححه، والنسائي (1/ 85 – 86 رقم: 132).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(4)</sup> سورة التغابن : 16.

رقى سورة البقرة: 286.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (1).

# @ \_ حصول ناقض من نواقض الوضوء.

فلا يجب على متوضئ حتى ينتقض وضوؤه، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَنِينُ أنه قال: « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » (2).

فالحديث يفيد وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لمن كان محدثا، أي إذا انتقض وضوؤه، فإن لم ينتقض فلا يجب عليه بل يستحب تجديده فقط إذا أدى به عبادة، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لاَّمَوْ ثُمُم بِالوُضُوءِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ » (3).

# 6 \_ بلوغ دعوة النبي عليه.

لأن الذي لم تبلغه الدعوة لا يخاطب بشرع ولا يجب عليه شيء.

لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (4).

ثانيا: شروط صحته: ثلاثة، وهي:

# 1 \_ الإسلام.

فالكافر يجب عليه الوضوء، وإن أتى به لا يصح منه، لأن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات لا في وجوبها، بناء على القول الراجح من أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة.

وقد دلَّ على عدم صحة عملهم قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ لُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 424 رقم : 7288)، ومسلم (2/ 975 رقم : 137).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 44 رقم: 135)، ومسلم واللفظ له (1/ 204 رقم: 225).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 258 رقم: 7504)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 221)، والمنذري في الترغيب والترهيب (1/ 163).

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء: 15.

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران: 85.

# وقوله تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِ اَءَ مَّنتُورًا ﴿ آ ﴾ (1). عدم الحائل.

الحائل هو ما يحول بين الماء وبين الجلد، كالشمع أو الدهن المترسب على عضو من أعضاء الوضوء.

والدليل على اشتراط وصول الماء إلى البشرة في جميع أعضاء الوضوء الواجبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلِّ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: « وَيُـلُّ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » (2).

فقد توعد رسول الله عليه من لم يغسل عقبه بالنار، لأنه لم يستوعب غسل رجله، والوعيد لا يكون إلا لترك فرض، ومثل العقب سائر الأعضاء الواجبة، فدل ذلك على وجوب إزالة الحائل، لأنه مانع من إيصال الماء إلى كل العضو.

# 🙃 \_عدم المنافي له.

فلا يصح الوضوء حال خروج الحدث أو مس الذكر أو لمس امرأة أجنبية بلذة، ويجب عليه استئنافه من جديد، لأن حصول الناقض في أثنائه كحصوله بعده.

لأن القاعدة : [أنَّ الأَمْرَ بِالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ]، فلا يتصور أن يأتي بالوضوء مع وجود ما ينافيه، لاستحالة الجمع بين الضدين، إذ لو فعل ضد المأمور به لكان تاركا للمأمور به.

ثالثا: شروط وجوبه وصحته معا. أربعة، وهي:

#### 🛈 \_ العقل.

فلا يجب على المجنون حال جنونه لأنه غير مكلف، ولا يصح منه لعدم النية.

وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء، لقول النبي عَلَيْ في الحديث المتقدم: «وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » (3).

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان : 23.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 50 رقم: 165)، ومسلم واللفظ له (1/ 214 رقم: 242).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

# 🕰 \_ النقاء من دم الحيض والنفاس.

فلا يجب ولا يصح من الحائض والنُفَسَاء إجماعا.

# 3 \_عدم النوم والغفلة.

فلا يجب على النائم والغافل أي الناسي لعدم التكليف.

ولا يصح منهم لعدم النية، لقول النبي عَلَيْ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »(1).

وقد دلَّ على عدم تكليف النائم الحديث المتقدم وذكر عَيِّكُ فيه: « وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ » (2).

كما دلّ على رفع التكليف عن الناسي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلِيهِ « أَنه قال : « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ » (3).

# 🗗 ـ وجود ما يكفي من الماء المطلق.

فلا يجب على من لديه ماء قليل لا يكفيه لغسل الأعضاء الواجبة مرة مرة، وبالأحرى فاقد الماء أصلا، ولا يصح منه أن يقتصر على غسل بعض الأعضاء، كأن يغسل وجهه ويديه دون رجليه، لأن [ المَفْقُودَ شَرْعًا كَالمَفْقُودِ حِسًّا]، وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَمَ يَحِدُوا مَاء كَافِيا لغسل الأعضاء المذكورة في الآية، وهي : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى المحبين.

<sup>(1)</sup> متفق عليه عن عمر رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (1/ 9 رقم : 1)، ومسلم واللفظ له (3/ 1515 رقم : 1907).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 6.

# المبحث الرابع فرائض الوضوء

فرائض الوضوء سبعة، أربعة مجمع عليها بين الأمة، وهي : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكوعين، المذكورة في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وثلاثة اختلف فيها، والمشهور أنها فرائض، وهي : النية، والدلك، والموالاة.

الفريضة الأولى: النية.

وحقيقة النية أن يقصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله.

ومحلها من المكلف القلب، فلا علاقة للسان بها، ويكره التلفظ بها.

والحكمة منها تمييز العبادات عن بعضها، وتمييز العادات عن العبادات.

ومحلها من الفعل في ابتداء الوضوء، ولا يضر إن تقدمت عنه بوقت يسير رفعا للحرج والمشقة، فإن تقدمت كثيرا أو تأخرت ولو قليلا لم تجزئ.

وكيفيتها أن ينوي أحد أمور أربعة وهي:

- ♦ نية رفع الحدث عن الأعضاء.
  - ♦ نية استباحة ما منعه الحدث.
    - ♦ نية أداء فرض الوضوء.
      - ♦ نية استباحة الصلاة.

والأصل في وجوبها ظاهر الآية في قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.

أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ولا يتصور قيام بفعل من غير قصد ونية.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

وعموم قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (1)، والإخلاص هو نية التقرب إلى الله تعالى.

وعموم حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَـوَى، فَمَـنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ (2).

ووجه الاستدلال منه، أن الوضوء عمل من الأعمال، فلا يجزئ إلا بنية.

# الفريضة الثانية: غسل جميع الوجه.

لقوله تعالى : ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾، ولأمره عَلِي به وفعله له، وإجماع الأمة على وجوبه.

وحد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، و عرضا ما بين الأذنين.

ويجب تعهد المغابن التي لا يصل الماء إليها، كوترة الأنف، وظاهر الشفتين، وما غار من جفن، لأن : [ مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ].

ولا يجب تخليل اللحية الكثيفة، أما الخفيفة وهي التي تظهر البشرة من خلالها فيجب تخليلها.

ومعنى التخليل صب الماء عليها وتحريكها وعركها ليصل الماء إلى البشرة، أما غسل ظاهرها وتحريكه فواجب مطلقا، سواء كانت خفيفة أو كثيفة.

## الفريضة الثالثة : غسل اليدين مع المرفقين.

لقوله تعالى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.

و (إلى) في الآية بمعنى (مع)، فيجب غسل المرفقين مع اليدين.

ويجب تخليل الأصابع ومراعاة التكاميش والأنامل، لأنها من ظاهر اليد.

<sup>(1)</sup> سورة البينة: 5.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (182).

فعسن لَقِيط بنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه أن النبي عَلِي قال : « إِذَا تَوَضَّاتَ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ» (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « إِذَا تَوَضَّا ثُتَ فَخَلَّلْ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ »<sup>(2)</sup>.

ولا يلزم تحريك الخاتم المأذون فيه ولو كان ضيقا يمنع من دخول الماء تحته، لأنه لما أذن الشارع في لبسه صار كالجلد، فإن نزعه غسل ما تحته، أما غير المأذون فيه كخاتم الذهب للرجل فيجب نزعه، ما لم يكن واسعا يدخل الماء تحته فيكفي تحريكه.

# الفريضة الرابعة: مسح جميع الرأس.

وحده من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا، فيجب مسح كل الرأس بها في ذلك شعر الصدغين مما على العظم الناتئ في الوجه، وكذا البياض الذي فوق الوتد، لقوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾.

فإن لفظ ﴿ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ يقع حقيقة على جميع الرأس لا على بعضه، ولهذا لا يقال لبعض الرأس رأس.

كما دلّ فعله على على وجوب مسح الرأس كله.

ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الدِي بَدَأَ مِنْهُ» ( ﴿ ).

وفعله على الوجوب، خاصة وأنه جاء بيانا لمجمل واجب في الآية.

الفريضة الخامسة : غسل الرجلين مع الكعبين.

لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (125).

 <sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (1/ 287 رقم: 2604)، والترمذي (1/ 57 رقم: 39) وحسنه، وابن ماجة
 (1/ 153 رقم: 447)، والحاكم (1/ 291 رقم: 648)، وابن أبي شيبة موقوفا (1/ 19 رقم: 88).
 ونقل ابن حجر في التلخيص (1/ 94) عن البخاري تحسينه.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 54 رقم : 185)، ومسلم (1/ 210 رقم : 235).

ولأمره عليه وفعله، ولإجماع الأمة عليه.

ويجب تعهد ما تحت الرجل من العرقوب<sup>(1)</sup> بما فيه العقب، وكذا الأخمص<sup>(2)</sup>، وما فيها من تكاميش وشقوق.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِيْ قال : « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ »(3).

ويندب تخليل الأصابع، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عن الله عنه أن رسول الله عن قال: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيكَ » (4).

## الفريضة السادسة: الدلك.

وهو إمرار اليد على العضو المغسول ولو بعد صب الماء ما لم يجف.

ويستحب أن يكون خفيفا مرة واحدة، ويكره التشديد فيه والتكرار، لأنه من التـشدد في الدين المنهي عنه.

وقد دلّ على وجوبه قوله تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ الآية.

ولفظ الغَسل معلوم عند العرب، يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول، ولهذا فرقوا بين قولهم: غسلت الشيء بالماء، وقولهم: غمسته فيه.

ويشهد لهذا المعنى ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ عَلَيْهُ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَكُنَّكُهُمْ، فَأَتِيَ بُصَبِي فَبَالَ عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ بَعْسلُهُ» (5).

فأفاد الحديث أن مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا.

كما دلّ على وجوب الدلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال : « إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أُتِيَ بِثُلُقَيْ مُدًّ فَجَعَلَ يَدْلِكُ ذِرَاعَيْهِ » (6).

<sup>(1)</sup> العرقوب: العصب الموتر فوق العقب.

<sup>(2)</sup> الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 50 رقم: 165)، ومسلم (1/ 214 رقم: 242).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 61 رقم : 222)، ومسلم واللفظ له (1/ 237 رقم : 286).

 <sup>(6)</sup> حديث صحيح . أخرجه ابن خزيمة (1/ 62 رقم: 118)، وابن حبان (3/ 364 رقم: 1083)، والحاكم
 (1/ 243 رقم: 509)، والبيهقي (1/ 196 رقم: 896).

وعنه أيضا رضي الله عنه « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا: يَدْلِكُ » (1). الفريضة السابعة: الموالاة.

وتسمى أيضا الفور، ومعناها أن يأتي بجميع أفعال الوضوء متوالية من غير تفريق بينها بزمن طويل.

والدليل على وجوب الموالاة ظاهر القرآن، والسنة.

أما ظاهر القرآن، فقد دلّ على اعتبار الموالاة من وجهين:

أحدهما: أنّ قوله عزّ وجلّ : ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المُورِ.

والثاني: أنّ العطف بحرف الواو في آية الوضوء يقتضي الموالاة بين الأعضاء، أي إتباع المتوضئ الفعل الفعل من غير تأخير ولا فصل بفعل ليس منه.

وأما السنة، فإن الآية الكريمة دلت على وجوب الوضوء، والنبي عَبِيْكَ بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمره.

أما فعله عَلِينًا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتوضأ إلا متواليا، إذ كل من نقل إلينا فعله عَلِينًا في الوضوء نقله متواليا، وأخبر أنه وضوء النبي عَلِينَةٍ.

وأما أمره عين فإنه عليه الصلاة والسلام أمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء والصلاة.

ففي حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عَيِّ « أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمُعَةً قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ » (3).

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 39 رقم: 16488)، وابن حبان (3/ 364 رقم: 1082)، والمقدسي في المختارة (9/ 369 رقم: 339).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 424 رقم : 15534)، وأبو داود (1/ 45 رقم : 175)، والبيهقي (1/ 83 رقم : 396).

وأورده ابن كثير في تفسيره (2/ 28) وقال : « وهذا إسناد جيد قوي صحيح ».

فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره النبي علي العادة الوضوء والصلاة، ولأجزأه غسل اللمعة فقط.

وهي واجبة بشرطين:

أحدهما: الذِكْر، فمن فرق بين أعضاء وضوئه ناسيا بني على ما تقدم ولو طال الزمن، ويلزمه تجديد النية التي انقطعت بالنسيان.

وإذا ترك عضوا أو لمعة في أثناء وضوئه نسيانا وأتم بقية الأعضاء معتقدا الكال، ثم تذكر المتروك أو نبهه أحد، فإن طال الزمن اقتصر على فعل المنسي وحده، وإن لم يطل فعل المنسي وأعاد ما بعده استنانا لأجل الترتيب.

والثاني: القدرة، فمن فرق عاجزا من غير تفريط في أسباب العجز، أتم وضوءه ولو طال الزمن، ولا يلزمه تجديد النية.

أما المفرط وكذا العامد المختار فيجب عليه إعادة الوضوء إن طال الـزمن، لإخلالـه بالموالاة، وإن لم يطل زمن التفريق بني على ما تقدم.

ويقدر طول الزمن وقصره بجفاف العضو الأخير، في الزمن المعتدل، والمكان المعتدل، والشخص المعتدل.

والدليل على سقوط الموالاة بالنسيان قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ الْخَطَانُا ﴾ (1)

وقوله عَلِيٌّ : « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (2).

كما دلّ على سقوطها عند العجز عنها قوله تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (3).

وقوله عَنْ : « إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (4).

ويُحْمل ما ورد في الأحاديث من إعادة الوضوء والصلاة لترك المولاة، على من تعمــد فعل ذلك تهاونا من غير عذر.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 286.

<sup>2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 286.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

# المبحث الخامس سنن الوضوء

للوضوء ثمان سنن، وهي كالآتي:

## السنة الأولى: غسل البدين إلى الكوعين.

يسن غسل اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء قبل إدخالها في الإناء، لفعله على ففي صفة وضوء النبي عَلَيْ التي يرويها على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أَخَذَ بِيَدِهِ الإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُمْنَى الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُمْنَى الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، ثَمَّ الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ... »(1).

ويتأكد غسلها بعد الاستيقاظ من النوم مطلقا، سواء استيقظ من نوم الليل أو النهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَنِينَ قال: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » (2).

وتحصل سنة غسلهما خارج الإناء بثلاثة شروط هي :

- أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء أو الغسل.
  - أن يمكن الإفراغ منه كالصفحة.
    - 3 \_ أن لا يكون جاريا.

فإن كان الماء كثيرا، أو جاريا، أو لم يمكن الإفراغ منه، أدخل يديه فيه إن كانتا نظيفتين، أو كانتا غير نظيفتين وأمِن من تغير الماء بإدخالها فيه، وإن خشي تغيره تحايل على غسلهما خارجه إن أمكنه ذلك، وإلا تركه وتيمم إن لم يجد غيره، لأنه كعادم الماء.

ويكفي في حصول السنة غسلهما مرة واحدة، أما الثانية والثالثة فمستحبتان، لما ثبت عنه على الله توضأ مرة، وقياسا على الأعضاء الأخرى.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 135 رقم: 1133)، وأبو داود (1/ 27 رقم: 111)، والترمذي (1/ 67 رقم: 48)، والنسائي (1/ 68 رقم: 92).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم: 162)، ومسلم (1/ 233 رقم: 278).

#### السنة الثانية: المضمضة.

وهي إدخال الماء في الفم و تحريكه ثمّ طرحه.

فلو ابتلعه، أو تركه يسيل من فمه، أو أدخله وطرحه من غير تحريك، لم يكن آتيا بالسنة.

فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه « وَقَدْ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَدَعَا بِتَوْرِ مَاءٍ (1) فَتَوَضَّا لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلِيْ مُ فَأَكُفاً (2) عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَينِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِ } وَأَدْبَرَ وَرَقَيْ فَا الكَعْبَيْنِ » (3).

#### السنة الثالثة: الاستنشاق.

وهو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخله.

ويندب أن يأخذ الماء لأنفه بيده اليمني لفعله عليه.

كما يندب أيضا المبالغة فيه للمفطر، أما للصائم فتكره، فعن لَقِيط بن صبرة رضي الله عنه قال : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ ؟.

قَالَ: أَسْبِغِ الوُّضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِعً» (4).

#### السنة الرابعة : الإستنثار

وهو دفع الماء من الأنف بالنفس.

وقد جاء التأكيد عليه في عدة أحاديث منها:

<sup>(1)</sup> التور: إناء يشبه الطست، وقيل: هو الطست.

<sup>(2)</sup> أكفأ: أفرغ على كفيه.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 57 رقم: 199)، ومسلم (1/ 211 رقم: 235).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (125).

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّه عَلِيْ قال : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَجْعَـلْ فِي أَنْفِـهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » (1).

ويندب أن يضع أصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى على أنف كما يفعل في المتخاطه.

فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه « أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ النُسْرَى، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ الله عَلِيَّةً » (2).

السنة الخامسة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما.

لفعله عَيِّكُ في وضوئه، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا »(3).

وصفة المسح المستحبة أن يمسح ما يلي الوجه بالسبابتين، وما يلي الرأس بالإبهامين، لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « ... ثُمَّ مَسَحَ عَلِيْكُ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ، وَظَاهِرِ هِمَا بِإِبْهَامَيهِ » (4).

السنة السادسة: تجديد الماء لمسح الأذنين.

من سنة الوضوء تجديد الماء لمسح الأذنين غير الماء الذي مسح به الرأس، لما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْتُ يَأْخُذُ لأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ المَاءِ الذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ »(5).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم: 161)، ومسلم (1/ 212 رقم: 237).

<sup>(2)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 52 رقم: 1133)، والنسائي (1/ 67 رقم: 91)، والدارمي (1/ 120 رقم: 701)، وابن خزيمة (1/ 76 رقم: 147)، وابن حبان (3/ 360 رقم: 1079).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 74 رقم: 554)، وأبو داود (1/ 26 رقم: 108).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح لغيره. أخرجه النسائي (1/ 173 رقم : 102)، وابن ماجة (1/ 159 رقم : 439)، وابن حبان (3/ 367 رقم : 1086).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 252 رقم: 538) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (1/ 65 رقم : 318) وقال: هذا إسناد صحيح.

وروى مالك عن نافع «أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ رضي الله عنـه كَـانَ يَأْخُـذُ المَـاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لأُذُنيْهِ» (1).

#### السنة السابعة : رد مسح الرأس.

يسن رد مسح الرأس من منتهى المسح لمبدئه، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ » (2).

ومحل السنية إذا بقي البلل في يديه بعد المسح الواجب، وإلا سقطت سنة الرد لكراهة التجديد.

#### السنة الثامنة: ترتيب الفرائض.

يسن ترتيب الفرائض الأربعة كم وردت في قول تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

فيقدم غسل وجهه أولا، ثم يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى كعبيه.



<sup>(1)</sup> أخرجه مالك (1/ 34 رقم: 67)، والبيهقي (1/ 65 رقم: 317) وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 57 رقم: 199)، ومسلم (1/ 211 رقم: 235).

<sup>(3)</sup> سورة المائدة : 6.

# المبحث السادس مستحبات الوضوء

#### 1 ـ الموضع الطاهر.

يستحب إيقاع الوضوء في محل طاهر، لأنه عبادة مشتملة على ذكر الله فينزه عن الموضع النجس، ولئلا يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه فتصيبه النجاسة.

#### 2\_استقبال القبلة.

إن أمكن بغير مشقة، لأنها أفضل الجهات.

#### 3\_التسمية.

ومعنى قوله عَلِيْكُ : « لاَ وُضُوءَ » يحتمل معنيين :

أحدهما: لا وضوء كامل لا بمعنى نفي الصحة.

والثاني: أن معناه لا وضوء لمن لم ينو به رفع الحدث أو استباحة الصلاة.

فعن الدراوردي قال: «وذكر بيعة أن تفسير حديث النبي عَلِيْكُ : « لاَ وُضُوءَ لَمِنْ لَمْ يَنْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ »، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة »(2).

#### 4\_السواك.

يندب السواك عند الشروع في الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : « لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْ ثُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ » (3).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 418 رقم: 9408)، وأبو داود (1/ 25 رقم: 101)، وابن ماجة (1/ 140 رقم: 399).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 25 رقم: 102).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (124).

ويستحب أن يكون بعود لين لغير الصائم، والأفضل أن يكون من شجر الأراك إن ويستحب أن يكون بعود النخل، ثم عود وُجِدَ، لأنه سواك النبي عَلِيَكُ وأصحابه رضي الله عنهم، ثم جريد النخل، ثم عود الزيتون، ثم ما له رائحة طيبة.

#### 5\_ تقليل الماء.

يندب تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء مع إحكام الغَسل، ولا تحديد في التقليل لاختلاف ذلك باختلاف أعضاء الناس.

فعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال : «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَتَوَضَّا بِالْمُدِّ (1)، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَسْمَةِ أَمْدَادٍ » (2).

وكان أصحاب النبي علي يكرهون الإسراف في الوضوء ولـو كـان المتوضع عـلى شاطئ نهر.

فعن هلال ابن يساف التابعي رضي الله عنه قال كان يقال : « فِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ وَلَـو كُنْتَ عَلَى شَاطِيءِ نَهْرِ » (3).

## 6\_ جعل الإناء المفتوح عن يمينه.

لأن ذلك أعون على استعمال الماء وأخذه باليمني، فإن كان ضيقا لا يمكن الاغتراف منه كالإبريق وضعه على اليسار ليتمكن من صب الماء باليسرى على اليمني.

ففي صفة وضوء النبي على التي يرويها عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ... » (4).

ووجه الاستدلال منه، أنه علي أدخل يمينه في الإناء لأخذ الماء، فـدل ذلـك عـلى أن الإناء كان مفتوحا، وأن النبي علي كان يجعله في يمينه ليسهل عليه أخذ الماء بيمناه.

#### 7\_التيامن.

أي تقديم اليد والرجل اليمني على اليسرى، لأمره عَبُّ بذلك وفعله.

<sup>(1)</sup> الله: هو ملء كفي الإنسان.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 57 رقم : 201)، ومسلم (1/ 258 رقم : 325).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 67 رقم: 718) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 49 رقم: 159)، مسلم (1/ 205 رقم: 226).

أما أمره عَيْكِ ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيْكِ قال : « إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَوُّا بِأَيْمَانِكُمْ »(1).

وهذا الأمر مصروف عن الوجوب بالإجماع، فقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء »(2).

وأما فعله عَلِيْكُ ، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَـانَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيْكُ يُحِبُّ التَيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ (3)، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » (4).

# 8\_المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

إلا أن يكون صائما فيكره لئلا يفسد صومه، فإن بالغ ووصل الماء إلى حلقه وجب عليه القضاء.

فعن لَقِيط بن صبرة رضي الله عنه قال : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟، قَالَ : أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِبًا» (5).

وفي رواية صحيحة لأبي بشر الدولابي « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » (6).

# 9\_البدء في الغَسْلِ والمسح بمقدم العضو.

فيبدأ بأعلى الوجه وأطراف الأصابع ومقدم الرأس، عملا بظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيكُمُ وَلَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ (7)، أي اغسلوا أيديكم من الأصابع إلى الكعبين. الأصابع إلى المرافق، وأرجلكم من الأصابع إلى الكعبين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 354 رقم: 8637)، وأبو داود (4/ 70 رقم: 4141)، وابس ماجة (1/ 141 رقم: 402).

<sup>(2)</sup> كتاب الإجماع (ص: 20).

<sup>(3)</sup> تنعله : أي لبس نعله، وترجله : مشط شعره.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 51 رقم: 168)، ومسلم (1/ 226 رقم: 268).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (125).

 <sup>(6)</sup> أورده الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (5/ 593)
 وصححه.

<sup>(7)</sup> سورة المائدة : 6.

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال في صفة وضوء النبي عَنِيْ : « فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ مِهِ **اللهُ بَرَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ** رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ اللَّذِي بَدَأُ مِنْهُ » (1).

# 10 \_ الغسلة الثانية والثالثة في الفرائض والسنن.

لما صحّ عن النبي عَلِيلَةً أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا.

ومحل الاستحباب إذا أوعب بالغسلة الأولى، أما إن لم يستوعب العضو بالغسلة الأولى صارت الثانية فرضا إن كان العضو واجب الغسل كالوجه والرجلين.

# 11 \_ ترتيب السنن مع الفرائض.

كما وردت في صفة وضوء النبي عليه.

وقد صحّ عن النبي عَنِي أنه ترك الترتيب في حديث المقدام رضي الله عنه، فمضمض واستنشق بعد غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ليدل على الجواز.

فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : « أُتِيَ النَّبِيُّ عَنَى بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وُمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ دِرَاعَيهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا » (2).

# 12\_ترتيب السنن في أنفسها.

كما وردت في صفة وضوئه على ، بأن يغسل يديه إلى الكوعين، ثـم يتمـضمض، ثـم يستنشق ويستنثر، ثم يمسح أذنيه.

وإذا كان الترتيب بين السنن والفرائض مستحبا، فمن باب أولى بين السنن في أنفسها.

#### 13 \_ الدعاء بعد الوضوء.

يندب ذكر الله عزّ وجلّ بعد الوضوء بها ورد عن النبي عليك.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 57 رقم : 199)، ومسلم (1/ 211 رقم : 235).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح، أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 132 رقم: 17227).

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الجَنَّةِ الثَّانِيَة يَذْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » (1).

وزاد الترمذي في روايته: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْتَطَهِّرِينَ »<sup>(2)</sup>.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : « مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الوُضُوءِ: « مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الوُضُوءِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رِقِّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » (3).

## 14\_صلاة ركعتين بعد الوضوء.

يشرع صلاة ركعتين بعد الوضوء في غير أوقات تحريم أو كراهة النفل.

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : « مَا أَحَدٌ يَتَوَضَّا أُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهَا، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » (4).

وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «سَمِعْتُ فِي الجَنَّةِ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: بِلاَّلُ؛ فَأَحْبَرَهُ، قَالَ: بِهَا سَبِقْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ؟، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ اللهَ وَلَا تَوَضَّأْتُ إِلاَّ وَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَ بِنِ أُصَلِيهِا، قَالَ: بِهَا » (5).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 209 رقم: 234).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي (1/ 78 رقم: 55)، وقال: «هذا حديث في إسناده اضطراب».

وما ذكره النرمذي رحمه الله من الاضطراب رده ابن حجر وغيره من المحدثين، فالزيادة صحيحة وليست ضعيفة.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 25 رقم: 9909) وصحح وقفه، والحاكم (1/ 752 رقم: 2072).
 رقم: 2072) وصححه، والطبراني في الأوسط (2/ 123 رقم: 1455).

ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 239) للطبراني وقال : « رجاله رجال الصحيح »، وكذا المنـذري في الترغيب والترهيب (1/ 172) وقال : « رواته رواة الصحيح ».

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 209 رقم: 234).

<sup>(5)</sup> حدیث صحیح. أخرجه ابن أبي شبیة (6/ 396 رقم: 32335)، ومن طریقه ابن حبان (15/ 562 رقم: 7087)

# المبحث السابع مكروهات الوضوء

المكروهات هي فعل ما ينافي السنن والمستحبات، وبناء على ذلك فمكروهات الوضوء هي :

# 1 \_ الوضوء في مكان نجس أو شأنه النجاسة.

لأن الوضوء عبادة مشتملة على الذكر فينزه عن الموضع النجس.

#### 2\_ ترك التسمية.

وتحصل الكراهة إن تركها عمدا، فإن تركها سهوا فلا شيء عليه، وإن تذكرها في الأثناء أتى بها وأتم وضوءه.

#### 3\_ تنكيس الفعل.

كالبدء بالمياسر قبل الميامن، أو بمؤخرة الأعضاء، لأنه خلاف فعل النبي عَلَيْكً.

## 4\_ الإسراف في الماء.

لأنه من الغلو في الدين، ومدعاة للوسوسة.

فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: « إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ والدُّعَاءِ » (1).

# 5\_ الزيادة على الثلاث في المغسول.

ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ يَسْأَلُهُ عَنِ الوُضُوءِ ؟، فَأَرَاهُ الوُضُوءَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى ﴾ (2)

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 86 رقم: 16842)، وأبو داود (1/ 24 رقم: 96)، وابن ماجة (2/ 1271 رقم: 3864).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 180 رقم : 6684)، وأبو داود (1/ 33 رقم : 135)، والنسائي (1/ 88 رقم : 135)، والنسائي (1/ 88 رقم : 140)، وابن ماجة (1/ 146 رقم : 422).

#### 6 - الزيادة على المسحة الواحدة.

سواء كان المسح أصليا كمسح الرأس والأذنين، أو بدليا كالمسح على الخفين.

## 7\_ مسح الرقبة.

لعدم صحة فعله عن النبي عليه.

8 - الزيادة الكثيرة عن محل الفرض.

لأنها من الاعتداء في الطهور.

# 9\_ الكلام أثناء الوضوء.

يكره الكلام أثناءه بغير ذكر الله عزّ وجلّ ولغير حاجة.

#### 10 \_ كشف العورة.

إن كان بخلوة لا يراه أحد أو مع زوجته، فإن كان بموضع يراه فيه أحد من الناس حرم، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : « قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ، عَوَرَاتُنَا مَا نَأْتِي منْهَا وَمَا نَذَرُ ؟.

قَالَ : احْفَظْ عَورَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، أَحَدُنَا إِذَا كَانَ خَالِيًا ؟.

قَالَ : اللهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ »(1).

#### 11 \_ الوضوء بالمياه المكروهة.

كالماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، وكذا اليسير الذي ولغ فيه كلب ولم يغيره، والماء المستعمل.

#### (1) حليث صحيح.

أخرجه أحمد (5/ 3\_4 رقم: 20046)، والبخاري تعليقا (1/ 72) في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة، وأبو داود (4/ 39 \_ 4017 رقم: 4017)، والترمذي (5/ 110 رقم: 2794)، وابن ماجة (1/ 618 رقم: 1920).

وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 386).

# المبحث الثامن نواقض الوضوء

نواقض الوضوء ثلاثة أنواع: أحداث، وأسباب، وغير هماا. أولا: الأحداث.

الأحداث جمع حدث، وهو الخارج المعتاد من أحد اللخرجين.

والخارج المعتاد سبعة أشياء، ستة من اللذكر والأنشى، وكلها من القبل إلا الريح والغائط فمن الدبر، وواحد يختص بالأنثى وهو الهادي، وهو من القبل.

#### 🛈 \_ الغائط.

وحقيقته المنخفض من الأرض.

وسميت به الفضلة الخارجة من الدبر، وهو من باب تسمية الشيء باسم محل ا أو با قاربه، وقد كانت العرب تقصده لقضاء الحاجة الأجل التستر.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ (1).

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قبال: «كَلانَ رَسُولُ الله عَنَّهُ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ( ) أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (3).

وأجمعت الأمة على وجوب الوضوء منه.

## 2 \_ البول.

وهو من القبل، وقد دلّ على وجوب الوضوء منه قوله تعالى : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ الْغَالِطِ ﴾.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(2)</sup> سفرا: جمع سافر أي مسافرين، كقولهم: راكب ورَكْب.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 239 رقم: 18116)، والترمذي واللفظ لـ (1/ 159 رقم: 96)،
 والنسائي (1/ 83 رقم: 127)، وابن ماجة (1/ 161 رقم: 478).

وعن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث قال: « رَأَيْتُ جَرِيْرَ بـنَ عَبـدِ الله رضي الله عنه بَالَ، ثُمَّ تَوضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ صَنعَ مِثْلَ هَذَا.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ (1)، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِن آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ »(2). وأجمعت الأمة على وجوب الوضوء منه.

# 3 \_الريح.

وهو الخارج من الدبر بصوت أو بغير صوت، لا الريح الخارج من القبل، فإنه لا ينقض الوضوء.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَنِّ قال: « لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» (3).

قال ابن المنذر رحمه الله : « وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء »(4).

# 🖸 \_ اللَّذْيُ.

وهو ماء أبيض رقيق، يخرج عند اللذة ، ويجب منه الوضوء وغسل الذكر إجماعا، لحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كُنتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْ لِكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بِنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَهَضَّاً » (5).

# 🗗 \_الَمَنِيُّ بغير لذة معتادة.

وهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، ويجب منه الغسل إذا خرج بلذة معتادة، أما إن خرج بغير لذة معتادة ففيه الوضوء فقط.

<sup>(1)</sup> أي كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجبهم حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لأن إسلامه كان بعد نزول آية الوضوء، فدلّ حديثه على أن حكم المسح على الخفين باق لم يُنسخ.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 494 رقم: 387)، ومسلم (1/ 227 رقم: 272).

<sup>(3)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 471 رقم: 10095)، والترمذي (1/ 109 رقم: 74) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (1/ 172 رقم: 515).

<sup>(4)</sup> كتاب الأوسط (1/ 137).

رةً) متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 43 رقم : 132)، ومسلم (1/ 247 رقم : 303).

فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَقَالَ لِي رَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنه وَال فَضَخْتَ رَجُلاً مَذَّاءً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وفي رواية لأحمد: « إِذَا حَلَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَ تَغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَ تَغْتَسِلْ »(2).

وفي رواية لابن حبان : « وَإِذَا نَضَحْتَ المَّاءَ فَاغْتَسِلْ » (6).

ووجه الاستدلال منه أن النبي على جعل غسل الجنابة من فَذْخِ المني وحَذْفِه ونَضْحِه.

والفذخ هو الدفق، والنضح هو الرش والرمي، والحذف هو الرمي.

وخروج المني بهذه الصفة، أي بتدفق وقوة لا يكون إلا بشهوة، فدلَّ مفهوم الحديث على أن خروجه بغير شهوة لا غسل فيه، ويتأيد هذا المفهوم برواية أحمد « وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِقًا فَلاَ تَغْتَسِلْ ».

# 6 \_ الوَدْيُ.

وهو ماء أبيض خاثر، يخرج عقب البول غالبا، ويجب منه الاستبراء والوضوء.

والأصل في وجوب الوضوء منه قول الصحابي الذي لا يُعْرَف له مخالف، والقياس.

أما قول الصحابي، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: « المَنِيُّ، وَالمَـذْيُ، وَالـوَدْيُ، وَالـوَدْيُ، وَالـوَدْيُ، وَالمَـنْيُ مِنْهُ الغُسْلُ، وَمِنْ هَذَينِ الوُضُوءُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » (4).

وأما القياس، فإن الودي ماء خارج من القبل، فأوجب الوضوء والاستبراء كالبول والمذي.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (109 رقم: 868)، وأبو داود (1/ 53 رقم: 206)، والنسائي (1/ 111 رقم: 193). وقم: 193).

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (1/ 107 رقم: 847) بسند صحيح.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن حبان (3/ 391 رقم: 1107) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (85).

# 🛭 ـ الهادي.

وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها، وهو ناقض للوضوء على الرأي المشهور، لأنه لما خرج من القبل أشبه البول والمذي.

واختار ابن رشد رحمه الله عدم النقض به، لأنه ليس معتادا؛ وما خرج من السبيلين من غير المعتادات لا وضوء فيه .

#### ثانيا: الأسباب

الأسباب جمع سبب، وهو الموصل للحدث، كالنوم فإنه يؤدي إلى خروج الريح، ومس الذكر ولمس المرأة الأجنبية يؤديان لخروج المذي.

والأسباب الناقضة للوضوء ثلاثة وهي:

## 🛈 \_زوال العقل.

وزواله أي استتاره، ويكون بأحد أمور أربعة: الجنون، والإغماء، والسكر، والنوم.

أما الثلاثة الأولى فقد أجمعت الأمة على أنها تنقض الوضوء، واختلفوا في النوم.

والمعتمد أن الجنون والإغماء والسكر ناقض للوضوء مطاقا من غير تفصيل، فالقليل في ذلك والكثير سواء، إلا النوم ففيه التفصيل الآتي:

إن كان ثقيلا أنقض الوضوء ولو قصر زمنه، وعليه يحمل عموم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم (2).

وحديث على رضي الله عنه أن النبي عَلِينَ قَال : «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ (3)، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ » (4).

<sup>(1)</sup> انظر البيان والتحصيل (1/ 162)، والذخيرة (1/ 214).

<sup>(2)</sup> انظر تخريجه في الصفحة (200).

<sup>(3)</sup> الوكاء: بكسر الواو، وهو الخيط الذي تربط بها القربة ونحوها من الأوعية؛ والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة، اسم من أسهاء الدبر.

ومعنى الحديث، أن اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأن ما دام مستيقظا يحس بها يخـرج منه، فإذا نام انحل الوكاء، وربها خرج منه شيء وهو لا يدري.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (4/ 96 رقم: 16925)، وأبو داود (1/ 52 رقم: 203)، وابن ماجة واللفظ له (1/ 161 رقم: 477)، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، وصححه ابن السكن.

وإن كان خفيفا فلا ينقضه ولو طال زمنه، ولكن يندب منه الوضوء إن طال مراعاة لمن يقول بالنقض مطلقا.

والدليل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عُمْلُونَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُونَ » (1).

وعلامة النوم الثقيل عدم شعور صاحبه بالأصوات أو سقوط شيء بيده أو سيلان لعابه، فإن شعر فهو خفيف.

ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو جلوس أو سجود ونحوه، فمتى كان النوم ثقيلا نقض الوضوء، وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال.

#### € \_اللمس.

والأصل في وجوب الوضوء منه قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱللِّسَاءَ ﴾ (2)

وحقيقة اللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه، كحرارة أو برودة، أوصلابة أو رخاوة.

فعن ابن عمر رضي الله عنها قال: « قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَـدِهِ مِـنَ الْمُلاَمَـسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ » (3)

وهو ناقض للوضوء بثلاثة شروط:

الأول : أن يكون اللامس بالغا، ولو من امرأة لمثلها.

والثاني : أن يكون الملموس ممن يشتهي عادة من ذكر أو أنثى، ولو كان غير بالغ.

والثالث: أن يقصد اللامس اللذة أو يجدها، وفيها أربع صور:

1 \_ إن قصد اللذة ووجدها، ينتقض وضوءه.

2\_إن قصدها ولم يجدها، ينتقض أيضا، لأن الأصور بالمقاصد، لقول عَلَيْ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى » (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 284 رقم: 376).

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/ 43 رقم: 95) بسند صحيح.

<sup>(4)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة (182).

3\_إن لم يقصدها ووجدها، ينتقض أيضا.

4\_إن لم يقصدها ولم يجدها، فلا ينتقض وضوءه.

والدليل على اعتبار اللذة في نقض الوضوء باللمس، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَدي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي ( ) فَقَبَضْتُ رِجْليَ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا.

قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَومَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ »(2).

ولا شك أنه على مناجاة ربه، فلا يعقل أن يكون لم يعقل أن يكون لم شك أنه على مناجاة ربه، فلا يعقل أن يكون لم الله عنها بشهوة.

وعلى هذا أيضا يُحمل قولها رضي الله عنها « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » (3)

#### 🕄 \_ مس الذكر.

يبطل الوضوء بمس الذكر من غير حائل، سواء مسه عمدا أو سهوا، لحديث بُسْرَةَ بنت صَفْوانَ رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه على يقول: « إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَكَرَهُ فَلَيْتَوَضَّا مُ » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال : « إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَـدِهِ إِلَى فَرْجِـهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَجَبَ عَلَيهِ الوُّضُوءُ » (5).

<sup>(1)</sup> غمزني: أي طعن بأصبعه في لأقبض رجلي من قبلته، وجاء التصريح بـذلك في روايـة مطـرف وأبي مصعب وابن بكير عن مالك « فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَفَايَ فَغَمَزَنِي ». انظر مشارق الأنوار (2/ 166).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 97 رقم : 382)، ومسلم (1/ 366 رقم : 512).

 <sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (6/ 210 رقم: 25807)، وأبو داود (1/ 46 رقم: 179)، والترمذي
 (1/ 133 رقم: 86)، وابن ماجة (1/ 168 رقم: 502).

<sup>(4)</sup> حليث صحيح. أخرجه مالك (1/ 42 رقم: 89)، وأحمد (6/ 406 رقم: 27334)، وأبو داود (1/ 46 رقم: 181). رقم: 181).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 333 رقم: 8385)، وابن حبان (3/ 401 رقم: 1118)، والحاكم (1/ 233 رقم: 479) وصححه، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (17/ 195).

ثالثا: ما ليس أحداثا ولا أسبابا.

وهما أمران:

#### 0 \_الردة.

وهي الكفر بعد الإيمان.

والمشهور أنها تبطل الوضوء وسائر الأعمال، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ وَ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ وَ فَيَكُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكَالِكُ أَصْحَبُ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقول عـز وجـل : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْخَنصِرِينَ ۞ ﴾ (2).

فدلت الآيتان على أن الردة مبطلة ومحبطة لجميع أعمال البر من العبادات وغيرها، والوضوء من جملة أعمال البر، فوجب أن يبطل بها.

#### € \_الشك.

ومعنى الشك استواء الطرفين من غير ترجيح أحدهما على الآخر.

وهو ناقض للوضوء، وله أربع صور هي:

1 \_ إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، فيجب الوضوء بإجماع الأمة، عملا بغلبة الظن، ولأن اليقين لا يزول بالشك.

2 - إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث، فيجب الوضوء على المشهور.

3\_إذا تيقن الحدث وشك هل توضأ بعده أم لا ؟، يلزمه الوضوء على المشهور.

4\_إذا تيقن كُلا من الوضوء والحدث وشك في السابق منهما، فعليه الوضوء على القول المشهور.

فإن قيل: لِما أوجبتم الوضوء في هذه الصور الثلاث، ولم تلحقوها بالصورة الأولى، عملا بقاعدة: [ اليَقِينُ لاَ يَزُولُ بالشَّكِّ ] ؟.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 217.

<sup>(2)</sup> سورة الزمر: 65.

والجواب عنه: أننا استثنينا هذه الصور ولم نعمل فيها بالقاعدة لأسباب:

الأول: العمل بقاعدة: [الذِّمَّةُ لاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِيَقِينِ].

والثاني: الاحتياطُ للعبادة.

وفي هذا يقول الإمام القرافي رحمه الله: « ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد، والطهارات وسائل، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل » (1).

والثالث: القياس على من شك في الصلاة، فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا؟، فإنه يُلغي الزيادة المشكوك فيها ويبني على النقصان، وكذلك الأمر في الطهارة يلغي الطهارة - المشكوك فيها.

#### استثناء.

ويُستثنى المستنكح بالشك، فلا ينتقض وضوؤه حتى يتيقن، وعلى هذا المعنى يدل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ الرَّجُلُ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِثْحًا »(2).

ففي قوله: «شُكِيَ» دلالة على أن الرجل لم يكن في حالة معتادة، وأن الشك قد كثر عليه وأثر فيه، ويؤيد ذلك قوله: « يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ».

<sup>(1)</sup> الفروق (2/ 164).

 <sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (1/ 276 رقم: 361).

# المبحث التاسع المسح على الخفين

تعريفه.

الحُفُّ واحد خِفَاف، وهو ما يلبس في الرجلين.

وعرفه الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله بقوله: «الحُفُّ هُـوَ كُـلُّ سَـاتِرٍ مِـنْ جِلْـدٍ عَرُوزٍ، يَكُونُ عَلَى الرِّجْلِ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْيِ عَلَيهِ » (1)

ومعنى المسح على الخفين : إمرار اليد المبلولة عليهما.

حکمه.

يجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، سواء كان الماسح ذكرا أو أنثى، حاضرا أو مسافرا ولو سفر معصية.

لقول الله تعالى : ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ (2)

فإن القراءة بخفض ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ محمولة على المسح على الخفين.

ولما ثبت عن النبي عَلِيكُ بالنقل المتواتر أنه مسح على الخفين.

من ذلك ما جاء عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: « أَتَى النَّبِيُّ عَيْكُ إِلَى سُبَاطَةِ (3) قَوْم فَبَالَ قَائِمَا، فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنُوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّاً فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ » (4).

وعن شُرَيح بن هانئ قال: « أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُمُا عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبِّلِكَ.

فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَبِي ۚ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيْلَةً لِللمُقِيمِ» (5).

<sup>(1)</sup> القبس (1/ 161).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(3)</sup> السباطة : المزبلة.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/ 228 رقم: 273).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (1/ 232 رقم: 276).

شروطه.

تنقسم شروط المسح على الخفين إلى نوعين: شروط الممسوح، وشروط الماسح. أولا: شروط الممسوح.

🛈 ـ أن يكون الخف من الجلد.

لأن الخفاف التي كانت تلبس على عهد النبي على كانت تصنع من الجلود، وقد وردت الرخصة فيها فتقصر على ما ورد.

أما إن كانت مصنوعة من المطاط أو الصوف أو الكتان أو القطن ونحو ذلك فلا يصح المسح عليها، لأنها لم تكن خفافا مستعملة عند العرب، ولا تعم الحاجة إليها، ولم ترد الرخصة بها (1)

فإن قيل : تُلْحق هذه الخفاف بخف الجلد قياسا عليه.

قلنا: إن الرخصة لا يقاس عليها، لأنها واردة على خلاف القياس.

ومن جملة الأدلة الدالة على نوع الخفاف التي كانت تُلبس في العهد النبوي، ما جاء عن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: « رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمُ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا.

قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابنَ جُرَيجِ ؟.

فذكرها له ومما جاء فيها أنّه قال : وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةِ (2).

فَقَالَ عَبْدُ الله بنَ عُمَرَ: وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَلْبَسُ النِّعَالَ التِّي لَيسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا » (3).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «عَلَيكُمْ بِهَذِهِ الخِفَافِ السُّودِ فَالبَسُوهَا، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيهَا »(4).

<sup>(1)</sup> انظر الذخيرة (1/ 324).

<sup>(2)</sup> النعال السّبتية، أي المنسوبة إلى السّبت بكسر السين، وهو الجلد الذي أزال الدباغ شعره، وقيل: هو كل جلد مدبوغ، والمعنى الأول هو المناسب لما جاء في الحديث «النّعالَ التِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ »، وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 50 رقم : 166)، ومسلم (2/ 844 رقم : 1187).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 165 رقم: 1900) ورجاله ثقات.

# 2 \_أن يكون الجلد طاهرا.

فلا يصح المسح على الخف المتخذ من جلد الميتة، لأنه نجس على القول المشهور ولـو دبغ، ينتفع به في العادات دون العبادات.

# ③ \_ أن يكون ساترا للكعبين.

فإن كان ناقصا عن الكعبين، أو واسعا ينزل عن محل الفرض فلا يصح المسح عليه، لأن الأصل: [ أَنْ يُسَاوِيَ البَدَلُ المُبْدَلَ ].

ودلّ على هذا الشرط حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي على قال للسائل عما يلبس المُحْرِمُ: « وَلا ـ يلبس ـ الحُفَّينِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ » (1).

فأفاد الحديث أن الخفاف التي كانت تُلبس على عهده عَلِي كانت تستر جميع القدم مع الكعبين، وعليه فالخف إذا لم يغط كل القدم فليس بخف ولا يصح المسح عليه.

#### أن يكون نخروزا.

المخروز هو المخيط، فإن كان لازقا أو منسوجا فلا يجزئ المسح عليه، قصر اللرخصة على ما وردت به.

# ⑤ \_أن يكون صحيحا.

بحيث يمكن متابعة المشي فيه عادة، فإن كان واسعا ينسلت من الرجل عند المشي فيه، فلا يصح المسح عليه.

ومن تأمل الأخبار التي دلت على المسح على الخفين، وما جاء في بعضها من تحديد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، عَلِم أن الخفاف التي لبسها النبي وأصحابه رضي الله عنهم كانت على قدر أقدامهم مما يمكن متابعة المشي عليها.

## ⑥ \_ أن لا يكون عليه حائل.

ومن الحائل الشمع والطين المترسب عليه، وكذا الخِرْقَة الملفوفة عليه، فمن مسح فوق الحائل يكون كمن ترك المسح فلا يجزيه.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 340 رقم : 1542)، ومسلم (2/ 834 رقم : 1177).

# ثانيا : شروط الماسح.

#### 🛈 \_ أن يلبسه على طهارة.

سواء كانت غسلا أو وضوء، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا »(1).

فقوله عَلَيْ : «أَذْخَلْتُهُمَ طَاهِرَتَيْنِ »، محمول على الطهارة الشرعية لا اللغوية، بدليل الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّهُ قَدِمَ الكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمْ سَمُّ عَلَى الخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ، فَقَدِمَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلُ أَبِاهُ عُمَر عَنْ فَقَالَ : لاَ، فَسَأَلُهُ عَبْدُ الله، فَقَالَ عُمر : إِذَا عَدْ خَلْتَ رِجْلَيكَ فِي الخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، قَالَ عَبْدُ الله : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الغَائِطِ » (2).

#### أن تكون الطهارة مائية لا ترابية.

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يُلْبَسَا بعد طهارة مائية، سواء كانت الطهارة وضوءا أو غسلا، لما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : « دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا »(1).

فقد دلّ الحديث على اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، والطهارة تحصل بالوضوء والغسل لأنها يرفعان الحدث، أما التيمم فلا يرفع الحدث، فلو تيمم ثم لبسهما لم يبح له المسح عليهما.

## ③ \_ أن تكون الطهارة كاملة.

وذلك بأن يلبسها بعد إتمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه الوضوء، لظاهر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبِيَّ عَبِيلِيٍّ « أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّاً وَلَبِسَ خُفَّيهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً » (3).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 58 رقم: 206)، ومسلم (1/ 230 رقم: 274).

 <sup>(2)</sup> أخرجه مالك واللفظ له (1/ 36 رقم: 72)، ومن طريقه الشافعي (ص: 31 رقم: 116)، وسنده صحيح.
 (3) حديث صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (ص: 32 رقم: 123)، وابن ماجة (1/ 184 رقم: 556)، وابن خزيمة (1/ 96 رقم: 192)، وابن حبان (3/ 154 رقم: 1324).

# ① \_ أن لا يكون مترفها بلبسه.

قال ابن العربي رحمه الله: « ويُعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية، فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح عليهما، لأن الرخص موقوفة على الحاجة، تجوز بوجودها وتعدم عدمها »(1).

وقال الشيخ عليش رحمه الله في شرح قول صاحب المختصر: ( بِلاَ تَرَفَّهِ) ما نصه: «بلا قصد ترفه \_ بفتح المثناة والراء وضم الفاء المشددة \_، أي تزين وتنعم، بأن لبس للاقتداء بالنبي علي ، أو لاعتياده، أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب» (2).

## أن لا يكون عاصيا بلبسه.

فلا يصح مسح المُحْرم عليه لوجوب تجرده من المخيط والمحيط، وقد نهى عَيِّكُ الرجال عن لبس الخفاف وأمر بقطعها أسفل الكعبين (3).

ومثل المحرم الغاصب، فلا يصح منه المسح على الخف المغصوب.

#### مبطلات المسح على الخفين.

يبطل المسح على الخفين بأحد أمور ثلاثة وهي:

## 0 \_ موجبات الغسل.

يبطل المسح على الخفين إذا حصل شيء من موجبات الغسل، وهي الجنابة والحيض والنفاس.

لحديث صفوان رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غُائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ »(4).

# عدوث خرق قدر ثلث القدم فأكثر.

أما الخرق اليسير فمغتفر رفعا للحرج والمشقة، إذ معلوم أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع كثرة أسفارهم وخروجهم للغزو، كانت خفافهم لا تسلم من الخرق والقطع اليسير، ولم يكونوا يُبطلون المسح عليها بذلك.

<sup>(1)</sup> القبس (1/ 161).

<sup>(2)</sup> منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل (1/ 127).

<sup>(3)</sup> انظر تخريج الحديث في الصفحة (210).

<sup>(4)</sup> انظر تخريجه في الصفحة (200).

وأما الخرق الكثير فيضر، لظهور معظم القدم الواجب غسله، ولأن الخرق الكثير يمنع من متابعة المشي عليه فزالت مشقة نزعه، ولم يعد في حكم الخف المعتاد لبسه.

ووجه تحديد الكثير بالثلث، أن الاستقراء دلّ على أنه الحد الذي يفصل بين الكثرة والقلة كما جاء ذلك في عدة أحكام ونصوص شرعية.

# 🗗 \_خروج الرجل من الخف.

يبطل المسح على الخفين بخلعها أو خلع أحدهما، أو خروج القدم لمكان الساق.

وإذا نزع خفيه بعد المسح عليها وجب عليه غسل الرجلين، لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَفِّبَيْنِ ﴾ (1)، فأمر عزّ وجلّ بغسلها ما لم يكن لابسا للخفين فيكفيه المسح عليها، وبنزع الخف تزول رخصة المسح ويعود الأمر إلى وجوب الغسل.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : «لَيْسَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّ بِنِ وَقْتٌ، امْسَحْ مَا لَمْ تَخْلَعْ» (2).

وببطلان المسح على الخفين بنزعها قال عمر رضي الله عنه والشعبي وعطاء والحسن البصري وابن سيرين ومكحول والحكم وحماد والزهري ويحي بن سعيد.

#### صفة المسح.

يمسح ظهور القدمين وبطونها.

أما مسح ظهورهما فواجب، لحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَولَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ » (3).

وأما مسح بطونها أي أسفلها فمستحب، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ » (4).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(2)</sup> أخرجه عبد الرزاق (1/ 208 رقم: 804)، والدارقطني (1/ 204 رقم: 749)، والبيهقي (1/ 280 رقم : 749) وسنده صحيح. : 1247) وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 116 رقم: 943)، أبو داود (1/ 42 رقم: 162).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 42 رقم: 165)، والترمذي (1/ 162رقم: 97)، وابن ماجة (1/ 182رقم: 97). (1/ 183رقم: 550).

وصححه ابن السكن، والأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 163).

و هن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ خُفَّيْهِ وَبُطُونَهُمَا »(1). كيفية المسح المستحبة.

اختار مالك رحمه الله في المسح عليهما ما رواه عن شيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله.

فعن مالك « أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ كَيْفَ هُـوَ ؟، فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الحُفِّ وَالأَّخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا ».

قال مالك : « وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ » (2).

#### مدة المسح على الخفين.

المشهور أن المسح على الخفين غير محدود بمدة معلومة، فيجوز المسح عليها من غير توقيت ما لم يخلعها ، لخبر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: « خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى اللَّدِينَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: مَتَى أَوْ جُنْتَ خُفَيْكَ فِي رِجْلَيكَ ؟، قُلْتُ: يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَالَ: فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا ؟، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أَصَبْتَ اللَّيْقَ » (فَي رِجْلَيكَ ؟، قُلْتُ: يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَالَ: فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا ؟، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أَصَبْتَ اللَّيْقَ » (فَي رِجْلَيكَ ؟، قُلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأما ما ورد في الأحاديث من تحديد مدة المسح عليها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن، فمحمول على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ الله عَلِيِّ أَنْ نَمْسَحَ ثَلاَثًا، وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا» (4).

تم بحمد الله وعونه وتوفيقه موضوع الوضوء والمسح على الخفين، ويليه الغسل. وصلّ اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد، وعلى آله وصحبه.

<sup>(1)</sup> أخرجه سحنون في المدونة (1/ 40)، والبيهقي (1/ 291 رقم : 1288)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 148)، وإسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> الموطأ (1/38).

 <sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجة (1/ 185 رقم: 558)، وابن أبي شيبة (1/ 168 رقم: 1937)، وعبد الرزاق (1/ 196 رقم: 746)، والدارقطني (1/ 204 رقم: 746)، وسحنون في المدونة (1/ 41)، وسنده صحيح.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 213 رقم: 21906)، وأبو داود (1/ 40 رقم: 157)، وابن ماجة (1/ 184 رقم: 553).

# الفضيال الخامسين

# فِي أَحْكَامِ الغُسْلِ

ويشتمل على سبعة مباحث:

الأول: تعريف الغسل وحكمه والحكمة منه

الثاني: أنواع الغسل وشروطه

الثالث: موجبات الغسل

الرابع: فرائض الغسل

الخامس: سنن الغسل ومستحباته

السادس: مكروهات الغسل وجائزاته

السابع: موانع الحدث الأكبر

### المبحث الأول

#### تعريف الغسل وحكمه والحكمة منه

# المطلب الأول

## تعريف الغسل

# أولا: تعريف الغُسل لغة (1):

الغُسل - بضم الغين - اسم للماء الذي يُغتسل به، ومنه ما جاء في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت : « أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله عَلَيْنَ عُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ ...».

وفي رواية : « وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ غُسُلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الجَنَابَةِ » ( )، أي وضعت له ماء ليغتسل به من الجنابة.

ويطلق أيضا على الفعل، ومنه ما جاء في حديث جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال : «تَمَارَوا في الغُسُلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْكَ، فَقَالَ بَعْضُ القَومِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفً » (4) رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفً » (4) أَنِي تَماروا في صفة الاغتسال.

والغَسل \_ بفتح الغين \_ مصدر غَسَل غَسْلا وغُسْلا، ويطلق على الفعل أي الاغتسال، وهو سيلان الماء على الشيء عَسلا، أي طهرت بالماء وأزلت وسخه.

<sup>(1)</sup> انظر مادة : غَـسَل، في القاموس المحيط (4/ 25)، ولسان العرب (11/ 496)، والنهاية في غريب الحديث (3/ 367)، ومشارق الأنوار (2/ 170).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 72 رقم : 276)، ومسلم (1/ 254 رقم : 317).

<sup>(3)</sup> تماروا: تجادلوا.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 68 رقم : 254)، ومسلم واللفظ له (1/ 258 رقم : 327).

والغِسل - بكسر الغين - اسم لما يغسل به من صابون وأشنان وسدر ونحوه، ومنه الغِسْلِين - بزيادة الياء والنون -، كما في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ اللهِ النار ودمائهم.

#### ثانيا: تعريفه شرعا:

هو: «إِيصَالُ المَاءِ إِلَى جَمِيعِ ظَاهِرِ الجَسَدِ مَعَ الدَّلْكِ، بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ » (2). أن الغسل في عُرْف الشرع، تطهير جميع ظاهر الجسد وتعميمه بالماء المطلق.

ويحصل ذلك بإفاضة الماء عليه مع الدلك، وفْقَ الطريقة التي شرعها رسول الله عليه، بنية رفع الجنابة أو الحدث الأكبر أو الطهارة من الحيض أو النفاس.



<sup>(1)</sup> سورة الحاقة: 36.

 <sup>(2)</sup> انظر: شرح الخرشي (1/ 161)، وبلغة السالك (1/ 61)، والفواكه الدواني (1/ 130)، وحاشية
 العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة (1/ 185).

# المطلب الثاني حكم الغسل والحكمة من مشر وعيته

#### أولا: حكم الغسل.

الغسل واجب على كل مكلَّف، وهو البالغ العاقل ذكرا كان أو أنشى، عند حدوث سبب من أسبابه.

#### دليل وجوبه.

ثبت وجوب الغسل بالكتاب والسنة والإجماع.

#### أما الكتاب:

فقوله تبارك وتعالى في شأن الجنب : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ (1).

وقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَنَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ (2).

#### وأما السنة:

فقد ثبت عن النبي عَلَيْ أنه اغتسل وأمر بالغسل؛ من ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جَاءَتْ أُمُ سُليْم إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهُ لاَ يَسْتَحْيى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المُرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَعْمُ إِذَا رَأْتِ المَاءَ » (أَي إذا وجدتِ المني .

#### وأما الإجماع:

فالمسلمون متفقون على مشروعيته ووجوبه عند حصول أحد الموجبات الثلاثة وهي : الجنابة، والحيض، والنفاس (4).

سورة المائدة : 6.

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 73 رقم : 282)، ومسلم (1/ 251 رقم : 313).

 <sup>(4)</sup> انظر : المعونة (1/ 131)، وبداية المجتهد (1/ 49)، والجامع لأحكام القرآن (5/ 205)، وكفاية الطالب الرباني (1/ 111).

## حكم من أنكر الغسل.

من أنكر غسل الجنابة، أو الغسل من الحيض أو النفاس، فقد كفر بها أنـزل على محمد علي الله على محمد علي المنابة .

لأن في الإنكار تكذيبا لما جاء في القرآن الكريم وتواتر عن النبي الأمين عَلَيْكُ، وردّا لما أجمعت عليه الأمة وعُلِم من الدين بالضرورة.

قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن يَرْتَدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ القَالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ الْأَوْلَةِكَ حَبِطَتُ القَالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ا

ثانيا : الحكمة من مشروعية الغُسل.

شرع الله جلّ جلاله الغسل لحكم جليلة منها:

الاستعداد لأداء العبادة ، ولمناجاة الله تعالى بها يليق بمقامه ، والوقوف بين يديه عزّ وجلّ في أحسن هيئة وأكمل طهارة.

انيل محَبَّة الله ورضاه ، إذ يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ النَّقَ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
 النَّقَ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

السمو بالنفس إلى عالم الملائكة المطهرين، فتزكو روح المتطهر ويزداد إيهانه، وتطمئن نفسه، وفي هذا المعنى يقول النبي عليه : « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ » (3).

﴿ مضاعفة الأجر والثواب، ومحو الذنوب والخطايا، لأن الغسل طهارة كبرى ويشتمل على الوضوء، فيحصل للمغتسل ما يحصل للمتوضئ من الثواب والمغفرة التي وعد بها النّبِي عَلَيْ المتطهر، كها في حديث عشان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى رسول الله عَنْ أَظْفَارِهِ » (4).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 217.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 222.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 203 رقم : 223)، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم (1/216 رقم: 245).

الغيار الخضوع والطاعة لله عزّ وجلّ، ففي الغسل دليل واضح على إيهان العبد وتقواه، وامتثاله لأمر مولاه، حيث يتحمل مشقة القيام باكرا إن كان جُنبًا للاغتسال في الأجواء الباردة، في حين ينعم آخرون بلذة النوم ومتعة الدفء.

وقد أشار رسول الله عَنْ إلى هذا المعنى في قوله : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُـوا اللهُ بِـهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟.

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله.

قَالَ : إِسْبَاغُ الوُّضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَّا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ» (1).

- إعادة القوة للجسد، والشعور بالحيوية والنشاط، لأن التعب والفتور يسري في أجزاء الجسد بعد الجماع، فشُرع الغُسل ليعيد إليه نشاطه وحيويته.
- تنظيف ظاهر الجسد من الأوساخ والغبار، فيتخلص من الأمراض ويزيل الروائح الكريهة.
- تنشيط حركة الدم في الشعيرات الموجودة على الجلد، لأن المغتسل يقوم بدلك جسده أثناء غسله، وذلك يسهل عملية سير الدم ووصوله إلى كل أطراف الجسم.
  - تنشيط الغدد الصماء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية والضغط الشرياني.



<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 219 رقم : 251) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

# المبحث الثاني أنواع الغسل وشروطه

# المطلب الأول أنواع الغسل

ينقسم الغسل من حيث الحكم إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: الغسل الواجب.

يجب الغسل عند حدوث موجب من موجباته الخمسة (1)، وهي :

1\_الجنابة.

2\_الطهارة من الحيض.

3\_الطهارة من النفاس.

4\_ الدخول في الإسلام.

5\_ تغسيل الميت.

أما الموجبات الثلاثة الأولى فهي واجبة بإجماع الأمة.

وأما الرابع والخامس فواجبان على المشهور، وما عدا هذه الأغسال الخمسة فلا يجب منها شيء.

النوع الثاني: الغسل المسنون.

يسن الغُسل في موضعين:

الموضع الأول: عند الإحرام بالحج أو العمرة.

يسن الغسل لمن أحرم بالحج أو العمرة من الميقات إن كان آفاقيا، وبمكة إن كان مجاورا، ولو كان المحرم حائضا أو نفساء.

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل هذه الموجبات في المبحث الثالث.

وتحصل سنة الغسل بشرط الاتصال بالإحرام، فإن تأخر عن الإحرام كثيرا أعاده.

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : « أَنَّ رَسُولَ الله عَنِّكَ تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ» (1).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « نُفِسَتْ <sup>(2)</sup>أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ » (3).

#### الموضع الثاني: يوم الجمعة.

يسن الغسل يوم الجمعة لكل مصل، ولو لم تلزمه صلاة الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر، لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها أحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ».

وفي رواية لمسلم: « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » (4).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكَ قال : « غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِم » (5).

والأمر في هذين الحديثين محمول على السنية، وقد صرفه عن الوجوب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله

وما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرونه واجبا.

 <sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3/ 192 رقم: 830) وحسنه، وابن خزيمة (1/ 161 رقم: 2595)،
 والدارمي (2/ 29 رقم: 1794)، والبيهقي (5/ 32 رقم: 8726).

 <sup>(2)</sup> تُفِسَتُ بضم النون وكسر الفاء ، أو بفتح النون وكسر الفاء، إذا ولدت المرأة فهي نفساء، وتَفَسَتُ - بفتح النون والفاء - بمعنى حاضت.

<sup>(3)</sup> حليث صحيح. أخرجه مالـك (1/ 322 رقم : 700)، ومسلم (2/ 869 رقم : 1209)، وأبـو داود (2/ 144 رقم : 1743)، والنسائي (5/ 127 رقم : 2663)، وابن ماجة (2/ 971 رقم : 2911).

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 198 رقم : 894)، ومسلم (2/ 579 رقم : 844).

<sup>(5)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 195 رقم: 879)، ومسلم (2/ 580 رقم: 846).

<sup>(6)</sup> حليث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 8 رقم: 20101)، وأبو داود (1/ 97 رقم: 354)، والترمذي (2/ 369 رقم: 497) وحسنه، والنسائي (3/ 94 رقم: 1380).

فعن إبراهيم النخعي قال : « مَا كَانُوا يَرَونَ غُـسُلاً وَاجِبًا إِلاَّ غُـسُلَ الجَنَابَةِ، وَكَـانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ » (1).

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ يَـوْمَ الجُمُعَةِ وَلَـيْسَ بِحَتْمٍ» (2).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الغُسْلُ يَومَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ »(6).

#### شروط سنية غسل الجمعة.

تحصل سنة الغسل للجمعة بشرطين:

الأول: أن يكون بعد طلوع الفجر، فلا يصح قبله.

الثاني: أن يتصل بالرواح إلى المسجد، ولا يضر الفصل اليسير، أما الكثير فيضر ويبطل الغسل.

وأجاز ابن وهب الغسل بعد الفجر ولو طال الوقت بينه وبين الرواح إلى المسجد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

النوع الثالث: الغسل المستحب.

يستحب الغسل في المواضع الآتية:

الموضع الأول: يوم العيد.

يستحب الغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يشترط اتصاله بالرواح إلى المصلى، لأنه شُرع لليوم لا للصلاة.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 435 رقم: 5008)، وعبد الرزاق (3/ 199 رقم: 5309)، والبيهقي (1/ 309 رقم: 1331)، وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 348 رقم : 2193)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 176) : «رجاله ثقات».

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق (3/ 200 رقم: 5316)، وابن أبي شيبة (1/ 435 رقم: 5020)، والبزار (5/ 315 رقم: 435)، والبغوي في الجعديات (ص: 285 رقم: 1918)، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 173) للبزار وقال: «رجاله ثقات».

ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد صلاة الصبح، وإن تركه حتى صلى صلاة العيد أتى به ما لم تغرب الشمس.

روى مالك عن نافع قال : «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْـرِ قَبْـلَ أَنْ يَغْدُوَ ».

وفي رواية للإمام البيهقي: « أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي العَيْدَينِ الأَضْحَى وَالفِطْرِ » (1).

## الموضع الثاني : قبل الدخول إلى مكة.

يندب لمن قصد مكة المشرفة أن يغتسل قبل دخولها.

ومن السنة المستحبة أن يكون اغتساله بذي طَوِّى، فعن نافع ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنها كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إلاَّ بَاتَ بِذِي طَوَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ أَنَّهُ فَعَلَهُ ﴾ (2).

ويسقط هذا الغسل عن الحائض والنفساء، لأن الغسل لأجل الطواف، وهما لا يمكنها الطواف قبل الطهارة.

#### الموضع الثالث: الوقوف بعرفة.

يستحب الغسل للوقوف بعرفة ولو لحائض أو نفساء.

فعن نافع « أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنها كَانَ يَغْتَسِلُ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ »(أ).

وعن زاذان قال : « سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الغُسْلِ ؟.

قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَومٍ إِنْ شِئْتَ.

فَقَالَ : الغُسْلُ الذِي مَّوَ الغُسْلُ.

قَالَ : يَومُ الجُمُعَةِ، وَيَومُ عَرَفَةَ، وَيَومُ النَّحْرِ، وَيَومُ الفِطْرِ >(4).

(2) متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 347 رقم: 1573)، ومسلم (2/ 919 رقم: 1259).

(3) أخرجه مالك (1/ 322 رقم : 705) وسنده صحيح.

 <sup>(1)</sup> أخرجه مالك (1/ 177 رقم: 426)، وابن أبي شيبة (1/ 500 رقم: 5773)، وعبد الرزاق (3/ 309 رقم: 5753)، والبيهقي (3/ 278 رقم: 5920)، وسنده صحيح.

<sup>(4)</sup> أخرجه الشافعي في المسند (ص :31 رقم : 114)، ومن طريقه البيهقي (3/ 278 رقم : 5919)، بسند صحيح

## الموضع الرابع: بعد تغسيل الميت.

يستحب الغسل بعد تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَبِّكُ قال : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ »(1).

والأمر بالغسل في الحديث محمول على الندب ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلِيْنَ : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ لُؤْمِنٌ طَاهِرٌ وَلَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ »(2).

# الموضع الخامس: بعد انقطاع دم الاستحاضة.

يستحب للمستحاضة إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل، لتنظيف بدنها وإزالة النجاسة عنها، ولا يجب عليها الغسل، لقوله على لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «إنَّا فَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ »(3).

# الموضع السادس: غسل من أسلم ولم يحصل له موجب الغسل.

يستحب لمن أسلم ولم يتقدم لـه موجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أن يغتسل، لأن وجوب غسل الكافر بعد إسلامه للجنابة أو الحيض أو النفاس، وهذا لم يحصل له ذلك.

# الموضع السابع: غسل الصبي إذا وَطِئَ مطيقة.

يستحب للصبي المأمور بالصلاة إذا وطئ امرأة مطيقة للجماع أن يغتسل، لأن الواجب في حقه مستحب.

#### الموضع الثامن: غسل الصغيرة إذا وطئها بالغ.

يستحب للبنت الصغيرة إذا وطئها بالغ أن تغتسل كالكبيرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 280 رقم: 7757)، وأبو داود (3/ 511 \_ 512 رقم: 3161)، والرمذي (1/ 518 رقم: 993) وحسنه، وابن ماجة (1/ 460 رقم: 1463)، وابن حبان (3/ 345) رقم: 1161)، وابن أبي شيبة (3/ 47 رقم: 1999)، وعبد الرزاق (3/ 407 رقم: 1111).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الحاكم (1/ 543 رقم: 1426)، والدارقطني (2/ 63 رقم: 1821)، والبيهقي (1/ 306 رقم: 1821)، والبيهقي (1/ 306 رقم: 1358) وصحح وقفه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص: 58 رقم: 38 و39) مرفوعا وموقوفا، وحسنه الحافظ في التلخيص (1/ 137).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (81).

#### الموضع التاسع: غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا.

يستحب للمجنون إذا أفاق من جنونه أن يغتسل، ومثله المغمى عليه، أما الوضوء فيجب عليهما.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « تُقِلَ (1) رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟.

فَقُلْنَا : يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله.

فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ (2).

قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ( فَأَغْمِيَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟.

فَقُلْنَا : لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله.

فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ.

قَالَتْ : فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ؟.

فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله ... » (4)

## النوع الرابع: الغسل الجائز.

الغسل الجائز هو المباح الذي لا يتعلق بفعل شرعي من صلاة أو طواف أو ذِكْرٍ أو حضور الجمعة، وهذا النوع من الغسل لا تصح به العبادة لعدم النية، وهو كالآتي :

الأول: الغسل للتنظف وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة من الجسد.

الثاني: الغسل للتبرد في زمن الحر.

الثالث: الغسل للتدفي في زمن البرد.

الرابع: الغسل للتداوي، كالاغتسال في الحمامات المعدنية.

<sup>(1)</sup> ثُقِلَ : بفتح الثاء وكسر القاف، أي اشتد مرضه على.

<sup>(2)</sup> المِخْضَب : هو المركن، وهو وعاء تغسل فيه الثياب.

<sup>(3)</sup> ينوء: ينهض بجهد ومشقة.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 156 رقم: 687)، ومسلم (1/ 311 - 312 رقم: 418).

وعن عبد الله بن حُنَين : « أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ (2). فَقَالَ عَبْدُ الله : يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.

وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ خُرَمَةً : لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.

قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّـوبَ الأَّنصَارِي، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَينِ (3)، وَهُوَ يَسْتُرُ بِثُوبِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟.

فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ حُنَيْ، أَرْسَلَنِي إِلَيكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟.

قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ، فَطَأْطَأَ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى وَأُسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بْيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: يَصُبُّ عَلَى وَأُسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بْيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَفْعَلُ » (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 294 رقم: 660)، ومسلم (2/ 785 رقم: 1114).

<sup>(2)</sup> الأُبْوَاءُ: بفتح الهمزة وسكون الباء، وهو جبل بين مكة والمدينة.

<sup>(3) «</sup> بَيْنَ القُرْنَينِ »، وفي رواية « بَيْنَ قَرْنَي البِئْرِ »، وهما الخشبتان على رأس البئر وشبهها من البناء.

<sup>(4)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 402 رقم : 1840)، ومسلم (2/ 864 رقم : 1205).

# المطلب الثاني شروط الغسل

وهي نفس شروط الوضوء، ونلخصها فيها يأتي :

أولاً: شروط وجوبه : خمسة وهي :

1 \_ البلوغ.

فلا يجب على الصبي لأنّه غير مكلف، لحديث على رضي الله عنه أن النبي على قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ » (1).

#### 2 \_ دخول وقت الصلاة.

فلا يجب قبل دخول الوقت، لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِهُ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ﴾ (2) الآية.

فأوجب عزّ وجلّ الغسل عند القيام إلى الصلاة، والصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، فكان الغسل مثلها لا يجب إلا بدخول الوقت، لأنه واجب لأجلها.

#### 3 \_ القدرة على الغسل.

فلا يجب الغسل على العاجز كالمريض الذي لا يقدر على الغسل أو لا يجد من يستعين به، وكذا المكره على ترك الاغتسال، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (3).

والراجح أن العاجز يأتي بما يقدر عليه، لقوله تعالى : ﴿ فَٱنْقُواْ اللَّهُ مَا ٱسْنَطَعْتُمْ ﴾ (4). ولقول النبي عَلِيكِ : « إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (5).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 286.

<sup>(4)</sup> سورة التغابن : 16.

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

## عصول موجب من موجباته.

فلا يجب الغسل إلا بحصول موجب من موجباته الخمسة وهي : الجنابة، والحيض، والنفاس، والدخول في الإسلام، والموت.

# 🕏 \_ بلوغ دعوة النبي عُلِيكُ.

لأن الذي لم تبلغه الدعوة لا يُخَاطب بشرع ولا يجب عليه شيء ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ المُلْمُولِيَّ الله

#### ثانيا: شروط صحته: ثلاثة وهي:

1- الإسلام.

وهو شرط في صحة العبادات لا في وجوبها، بناء على أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها.

والدليل على اشتراط الإسلام في صحة العبادات، قول تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْرَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْرَ الْمُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ اللَّهِ ﴾ (2).

فدلت الآية على أن الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا من الأعمال إلا إذا آمن واتبع خاتم الرسل محمدا علياً.

### عدم الحائل من وصول الماء إلى البشرة.

الحائل هو ما يحول بين الماء وبين الجلد، كالشمع أو الدهن المترسب على الجسد، أما الزيوت والسمن والمراهم والخضاب كالحناء والدواء الذي يترك لونا فلا تنضر، لأنها لا تحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.

ومن الحجة على اشتراط عدم الحائل، قول النبي يَتَكُ لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: « فَإِذَا وَجَدَ اللَاءَ فَلَيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ » (أَ)، والبشرة هي الجلد، والذي يغسل فوق الحائل لا يكون غاسلا للبشرة.

سورة الإسراء: 15.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران : 85.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 263 رقم: 21609)، وأبو داود (1/ 90 رقم: 332)، والترمذي (1/ 201 رقم: 332) وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 235): «إسناده قوي ».

## 3 \_عدم المنافي له.

فلا يصح الغسل حال خروج الحدث كالمني أو دم الحيض، ويجب عليه استئنافه من جديد، لأن حصول الناقض في أثنائه كحصوله بعده، لأن القاعدة: [أنَّ الأَمْرَ بِالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ]، فلا يتصور أن يأتي بالغسل مع وجود ما ينافيه، لاستحالة الجمع بين الضدين، إذ لو فعل ضد المأمور به لكان تاركا للمأمور به.

#### شروط وجوبه وصحته معا:

#### 1 \_ العقل.

فلا يجب على المجنون حال جنونه لأنه غير مكلف، ولا يصح منه لعدم النية، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء، لقول النبي عَلِيَكُ : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ ... » وذكر منهم المجنون وقال : « عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ »(1).

## 2\_الطهارة من الحيض والنفاس.

لإجماع المسلمين على أن الغسل لا يجب على المرأة أثناء الحيض والنَّفَاس، ولا يصح منهما إلا بانقطاع الدم عنهما.

### ③ ـ وجود ما يكفي من الماء المطلق.

فإن وجد ماء قليلا لا يكفيه لغسل سائر جسده، فلا يجب عليه الغسل، لأن الناقص عن الكفاية كالعدم.

ولو استعمله وغسل بعض الجسد فلا يصح منه، لقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَمَا يُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، فأمر عزّ وجلّ القائم إلى الصلاة بالوضوء، وحدد له الأعضاء التي يجب عليه غسلها، كما أمر الجنب بغسل جسده، ثمّ أمر فاقد الماء والعاجز عنه بالتيمم، فدلت الآية على أنّ من وجد ماء قليلا لا يكفي لغسل كل أعضاء الوضوء أو تعميم الجسد بالماء يتيمم لأداء الصلاة ولا يستعمله.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

عدم النوم والغفلة.

فلا يجب الغسل على النائم والناسي لعدم التكليف، ولا يصح منها لعدم النية.

أما النوم، فلحديث على رضي الله عنه المتقدم، وفيه أنه عَلِي قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ »(1).

وأما النسيان، فلقوله على الله عَنْ أَنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَّأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ » (<sup>2</sup>).







<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

## المبحث الثالث موجبات الغسل

الموجبات جمع موجب، وهي الأسباب التي توجب الغسل، وعددها خمسة وهي كالآتي :

الموجب الأول: الجنابة.

لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا ﴾ (1).

أقسام الجنابة : الجنابة قسمان.

أحدهما: خروج الماء الدافق، أي بروز المني من ذكر الرجل أو فرج المرأة، سواء خرج في حالة النوم أو اليقظة، لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت النبي علياً عن المذي فقال: «مِنَ الـمَذْيِ الوُضُوءُ، ومِنَ الـمَنِيِّ الغُسْلُ» (2).

وعن أم سُلَيم رضي الله عنها قالت : « يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الله لاَ يَـسْتَحْيِي مِـنَ الحَـقِّ ، فَهَلْ عَلَى المُرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟.

قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَتَحْتَلِمُ المُرْأَةُ ؟.

فَقَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ، فِيهَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا » (3).

وهذا محل إجماع المسلمين، فقد قال ابن رسلان رحمه الله: « أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني » (4).

#### أولا: خروجه في حالة النوم.

ويسمى الاحتلام، فيجب منه الغسل مطلقا، أي سواء خرج بلذة معتادة أم لا، فلو انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه، أو خرج بنفسه، وجب عليه الغسل، وأما إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 87 رقم: 662)، والترمذي (1/ 193 رقم: 114) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (1/ 168 رقم: 504)، وابن أبي شيبة (1/ 87 رقم: 966).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 42 رقم: 130)، ومسلم (1/ 251 رقم: 313).

<sup>(4)</sup> نقلا عن نيل الأوطار (1/ 224)، وانظر أيضا مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 25).

والأصل في وجوب الغسل من الاحتلام السنة والإجماع.

أما السنة، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « سُـئِلَ رَسُـولُ اللهِ عَنِيْكُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا ؟.

قَالَ : يَغْتَسِلُ.

وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدْ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ البَلَلَ ؟.

قَالَ: لا غُسْلَ عَلَيْهِ.

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم : المَرْأَةُ تَرَى أَعَلَيْهَا الغُسْلُ ؟.

قَالَ: نَعَمْ، النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ »(1).

وأما الإجماع، فقد نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله فقال: « وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غُسل عليه » (2).

#### ثانيا: خروجه في حالة اليقظة.

يجب منه الغسل بخروجه بلذة معتادة، بسبب جماع أو ملاعبة أو نظر أو فكر ونحو ذلك.

ولا يشترط دوام اللذة حتى يخرج المني، بل لو حصل الخروج بعد ذهاب اللذة فإنه يجب الغسل.

وإذا خرج بلا لذة معتادة، كأن يخرج منه لمرض أو لدغ عقرب أو برد أو حك جرب بِذَكَرِه، أو اغتسال بالماء الحار، أو هز دابة ونحو ذلك، فالواجب عليه الوضوء فقط دون الغسل، لحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي (6).

قَالَ : فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح أخرجه أحمد (6/ 256 رقم: 26238)، وأبو داود (1/ 59 رقم: 236)، والترمذي (1/ 59 رقم: 236)، والترمذي (1/ 189 رقم: 113)،

<sup>(2)</sup> كتاب الإجماع (ص: 21).

<sup>(3)</sup> تشقق ظهري: أي حصل لي شقوق في الظهر من شدة ألم البرد.

قَالَ : فَقَالَ : لا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ اللَّذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ » (1) .

وفي رواية أخرى لأحمد: « إِذَا حَذَفْتَ فاغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ، ... وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفاً فَلاَ تَغْتَسِلْ » (2).

وفي رواية لأحمد: « إِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ » (3).

فقوله عَلَيْ : « إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ »، أي دفقت الماء، وهو المني، والفضخ هو الخروج والدفق على وجه الشدة، وقيل بالعجلة (4).

وكذلك قوله عَنِينَ : « حَذَفْتَ »، والحذف هو الطرح والقذف (5).

وخروجه على هذه الصفة لا يكون إلا لشهوة ولذة، فَفُهِم من الحديث أن خروج المني بغير لذة لا يوجب الغسل، وهو معنى قوله عليه الله عنه عنه عنه الله الله الله عنه عنه عنه عنه عنه الله الله الله عنه عنه عنه عنه الله الله الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن

### القسم الثاني: الجماع.

أي المباشرة الجنسية بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها في الفَرْج، سواء نزل المني أو لم ينزل.

وأما الالتقاء فقط كتغييب الحشفة بين الإليتين أو الفخذين بدون إيلاج عضو التناسل في الفرج، فلا يوجب الغسل إجماعا إلا إذا خرج منه المني.

والأحاديث الموجبة للغسل من الجماع ولو لم ينزل ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الْجَتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » (6).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 109 رقم: 868)، وأبو داود (1/ 52 رقم: 206)، والنسائي (1/ 111 رقم: 193)، وابن خزيمة (1/ 15 رقم: 20)، وابن حبان (2/ 391 رقم: 1107).

أخرجه أحمد (1/ 107 رقم: 847)، وهو حديث صحيح.

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (1/ 125 رقم : 1028)، وابن أبي شيبة (1/ 89 رقم : 985)، وسنده صحيح.

<sup>(4)</sup> انظر مادة : فضخ، في القاموس المحيط (1/ 276).

<sup>(5)</sup> انظر مادة : حذف، في القاموس المحيط (3/ 130)، والنهاية في غريب الحديث (1/ 356).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 46 رقم : 100)، وأحمد (6/ 47 رقم : 24252)، والترمذي (1/ 180 رقم : 108)، وابن ماجة (1/ 199 رقم : 608)، وابن أبي شيبة (1/ 84 رقم : 929).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِيْ قال : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » (1).

وفي رواية لمسلم : « وَإِنْ لَمُ يُنْزِلْ »<sup>(2)</sup>.

#### الموجب الثاني: الحيض.

الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قُبُل من تحمل عادة، ويجب الغسل بانقطاعه ولو خرج دفعة واحدة ، لقوله تعالى : ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۗ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُزْنَ فَأَوْهُنَ فَالْمُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُزْنَ فَإِذَا اعْتسلن فأتوهن.

أما الاستحاضة وهي الدم السائل من الفرج على وجه المرض في غير أيام الحيض والنفاس، فلا يجب منها الغسل، لأن المرأة طاهرة وليس ثمة موجب للغسل، ولأنه دم علة وفساد فأشبه الخارج من الدبر.

#### الموجب الثالث: النفاس.

وهو الدم الخارج من قبل المرأة عند ولادتها، سواء خرج مع الولادة أو بعدها (4).

وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل بانقطاع دم النفاس، لأنه دم حيض اجتمع خلال الحمل وخرج بالولادة، فوجب منه الغسل كالحيض.

قال الإمام إبراهيم بن المنذر رحمه الله : « وأجمعوا على أنّ على النفساء الاغتسال إذا طهرت »(5).

أما إذا خرج الولد بلا دم أصلا، أي جافا، فالراجح وجوب الغسل أيـضا، بناء عـلى إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 74 رقم: 291)، ومسلم (1/ 271 رقم: 348).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 271 رقم: 348)، وابن أبي شيبة (1/ 84 رقم: 932)، وابن حبان (3/ 453 رقم: 1178).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : 222.

 <sup>(4)</sup> انظر بلغة السالك (1/ 81)، وحاشية الدسوقي (1/ 174).

<sup>(5)</sup> كتاب الإجماع (ص: 22).

#### الموجب الرابع: الدخول في الإسلام.

المشهور أنه يجب على الكافر البالغ إذا أسلم أن يغتسل إن كان جنبا، بناء على أن عِلَـة الغسل الجنابة، إذ لا يخلو حاله منها، أو من الحيض أو النفاس إن كانت امرأة.

وقيل : عِلَّة الغسل التعبد، فيجب عليه الغسل مطلقاً ولـو لم يكـن جنبـاً أو كـان غـير بالغ.

والدليل على وجوب الغسل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ الله عَنِينَ الله عنه «أَنَّ رَسُولَ الله عَنِينَ أَثَالٍ، فَأُوتِي بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَنِينَ ، وَسُولَ الله عَنِينَ فَكَانَ يَأْتِيهَ كُلَّ غَدَاةٍ ثَلاَثَ غَدَواتٍ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ فَكَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ غَدَاةٍ ثَلاَثَ غَدُواتٍ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةً فَيَغْتَسِلَ ».

وفي رواية أخرى: « فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَبِيلِكُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَبِيلِكُ لَقَدْ حَسُنَ إِسْلاَمُ أَخِيكُمْ »(1).

وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه « أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسِدْرِ»<sup>(2)</sup>.

ومثل الكافر المرتد، وهو الخارج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل، لأن الردة تبطل الغسل على الأرجح، لقوله تعالى: ﴿ لَهِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْسِرِينَ اللهُ اللهُو

وإذا لم يجد الكافر أو المرتد ماء يغتسل به تيمم إلى أن يجد الماء كالجنب، عملا بقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن خزيمة (1/ 125 رقم: 253)، وابن حبان (4/ 41 رقم: 1238)، وعبد الرزاق (6/ 9 رقم: 9834).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 61 رقم: 20630)، وأبو داود (1/ 96 رقم: 355)، والترمذي (1/ 50 رقم: 355)، والترمذي (1/ 502 رقم: 502).

<sup>(3)</sup> سورة الزمر: 65.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 6.

#### الموجب الخامس: الموت.

فالمسلم إذا مات وجب تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها: « أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ (1) بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (2)، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ ... »(3).

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: « دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ (4) فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ... » (5) .

ففي قول النبي عَبِينَ : « اغْسِلْنَهَا »، وقوله عَلِينَ : « اغْسِلُوهُ » أمر، وهو يفيد وجوب تغسيل الميت.

ويستثنى من الغسل الشهيد الذي مات في أرض المعركة في حرب الكفار ولوكان جنباً، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن بدمه وفي ثيابه التي مات فيها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي عليه في شهداء أحد رضي الله عنهم: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ».

وفي رواية أخرى: « أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ ».

(1) وقصه: من الوَقْص، وهو كسر العنق، أي أن ذلك الصحابي رضي الله عنه سقط عن ناقته فانكسرت عنقه فهات، فأمرهم النبي عَيِّلِيٍّ أن يغسلوه بهاء وسدر.

انظر: إكمال المعلم (4/ 222).

(2) السَّدْرُ: بكسر السين وسكون الراء، جمع سدور، وهو شجر النَّبِق بفتح النون وسكون الباء.
 وأما كيفية الغسل بالسدر، فهناك طريقتان:

الأولى: أن يؤخذ ورقه ويدق ناعما و يجعل في ماء و يخض حتى تبدو رغوته، ويعرك به جسد الميت، شم يصب عليه الماء.

والثانية: توضع أوراق النبق في إناء وتغلى في الماء، ثم تخض حتى تظهر رغوتها فيدلك بها جسد الميت، ثم يفرغ عليه الماء.

- (3) متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 278 رقم: 1265)، ومسلم (2/ 865 رقم: 1206).
  - (4) هي زينب رضي الله عنها، كما جاء التصريح بها في رواية مسلم.
  - (5) متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 276 رقم : 1253)، ومسلم (2/ 646 رقم : 939).

وفي رواية لأحمد: « لاَ تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكاً يَوْمَ القِيامَةِ، وَلَمْ يُضَلِّ عَلَيْهِمْ » (1).

وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن أهل العلم أنّهم كانوا يقولون: «الشهداء في سبيل الله لا يغسّلون، ولا يصلّى على أحد منهم، وأنّهم يُدْفَنُون في الثياب التي قتلوا فيها ».

قال مالك : « وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات ».

قال : « وأمّا من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسّل ويصلّي عليه كما عُمِل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه » (2)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ﴿ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهيداً يَرْحَمُهُ اللهُ ﴾ (3)

وإذا انعدم الماء أو لم يكف لغسل الميت، أو احتيج إليه يُمِّم، وكذا يُعيَمَّم إذا تقطع جسده بالماء أو تسلخ بصبه عليه، لعموم قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِّدُواْ مَا مُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ (4).

وإذا كان الميت ذكرا ولم يوجد من يغسله من الرجال أو الزوجة أو المحارم، يَمَّمَتُه امرأة غير محرم له.

وكذا يُيَمِّم الرجل المرأة الميتة إذا لم يوجد من يغسلها من النساء أو الزوج أو المحارم.



<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 299 رقم: 14225)، والبخاري (1/ 294 رقم: 1343)، والترمذي (3/ 485 رقم: 1514). والنسائي (4/ 62 رقم: 1955)، وابن ماجة (1/ 485 رقم: 1514).

<sup>(2)</sup> الموطأ (2/ 463).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (2/ 463 رقم: 1023).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>)سورة المائدة: 6.

# المبحث الرابع فرائض الغسل

فرائض الغسل خمسة وهي كالآتي:

الفريضة الأولى: النية.

وحقيقة النية القصد إلى الشيء والعزم عليه.

ومحلها من المكلف القلب، ولا علاقة للسان بها.

وحكمتها تمييز العبادات عن العادات، والعبادات بعضها عن بعض.

ووقتها عند أول مفعول، سواء ابتدأ بفرجه أو غيره، ولا يضر إذا تقدمت بوقت يسير.

وكيفيتها أن ينوي بغسله أحد الأمور الآتية :

- 0 \_ أداء فرض الغسل.
- 2 ـ رفع الحدث الأكبر.
- استباحة ما منعه الحدث الأكبر كالصلاة.
  - 4 \_ رفع الجنابة.
  - 5 \_ الطهارة من الحيض أو النفاس.

ودليل وجوبها في الغسل ظاهر قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (1).

ووجه الاستدلال من الآية، أن القيام بفعل الاغتسال يقتضي النية، إذ لا يتـصور فعـل من غير قصد.

وعموم قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا أُمُّوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (2).

وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « إِنَمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى » (3).

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(2)</sup> سورة البينة: 5.

 <sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 9 رقم: 1)، ومسلم واللفظ له (3/ 1515 رقم: 1907).

ووجه الاستدلال منه، أنّ الغسل عمل من الأعمال، فلا يجزئ إلا بنية.

## مسألة أولى : حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعة في غسل واحد.

يجوز للمغتسل أن ينوي بغسله رفع الجنابة والغسل للجمعة أو العيد أو الإحرام، ويحصل له الثواب عن كل ما نوى، ولا يضره تقديم نية الغسل المسنون أو المستحب عن نية الواجب.

والدليل على إجزاء نية الغسلين في غسل واحد قوله عَيِّلِيَّ : « وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى »، وهذا نوى الغسلين فله ما نوى.

ولأن النبي عَلَيْكُ لم يثبت عنه في حديث صحيح أو ضعيف أنه كان يغتسل يـوم الجمعة غسلين، أحدهما للجنابة والآخر للجمعة، ولم يـأمر بـذلك أحـداً مـن أزواجـه أو أصحابه رضي الله عنهم، وهذا مما تعم به البلوى، فلا يعقل أن يغفل عنه النبي عَلِيْكُ أو لا يأمر به أحدا، فدلّ سكوته عَلِيْكُ على العفو والإجزاء.

وأما إذا نوى غسل الجمعة وحده ونسي الجنابة، أو نوت المرأة غسل العيد ونسيت نية الغسل من الحيض فلا يجزئ عنهما ذلك، لأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب، والغسل المسنون أو المستحب لا ينوب عن الواجب.

كما لا يجزئ غسل الجنابة أو الحيض عن غسل الجمعة إن لم ينو الغسل لهما جميعا، ولـ و اغتسل عند الرواح إلى المسجد.

## مسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والحيض أو النفاس غسلا واحدا.

المشهور أنّ المرأة إذا كان عليها حدثان جاز لها أن تغتسل لهم غسلا واحدا وتنويها معا، أو تنوي أحدهما دون الآخر، كأن تنوي بغسلها الطهارة من الحيض والجنابة، أو النفاس والجنابة أو أحدهما فقط.

ودليله أنه لم يثبت عن النبي عَرِيْكِ أنه أمر زوجاته أو بناته أو نساء المؤمنين إن كن جنبا وطهرن من الحيض أو النفاس بالغسل مرتين، أحدهما للجنابة والآخر للحيض، كما لم يثبت عن إحداهن فعل ذلك، وهذا ممّا تعم به البلوى ولا يخفى أمره على أحد، فدل ذلك على الإجزاء والصحة.

#### الفريضة الثانية: تخليل الشعر.

المراد بالتخليل ضم الشعر وتحريكه وعركه عند صب الماء، حتى يصل إلى البشرة، سواء كان كثيفا أو خفيفا، وسواء كان شعر رأس أو غيره كاللحية والحاجب، لما جاء في حديث على ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عَنْ قال: « مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهُ، فَعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّادِ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، وَكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجُزُّ شَعْرَهُ » (1).

وعن عائشة رضي الله عنها: « أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ عَلِيْ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ ؟، فَقَالَ : « تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَ مَهَا فَتَطْهَرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُ لُهُ دَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (2) وَنُ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (2) فَتَطَهَّرُ بَهَا.

فَقَالَتْ أَسْهَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا.

فَقَالَ: سُبْحَانَ الله ! تَطَهِّرينَ بِهَا.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ \_ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ \_ : تَتَّبِعِينَ أَثَرَ الدَّم.

وسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدَلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا المَاءَ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لم يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ» (3) . الدِّينِ» (3) .

وقال الإمام القرطبي رحمه الله مستدلا لوجوب تخليل اللحية: «ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد »(4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 94 رقم: 727)، وأبو داود (1/ 63 رقم: 249)، وابن ماجة (1/ 63 رقم: 249)، والدارمي (1/ 133 رقم: 751).

<sup>(2)</sup> فرصة محسكة: أي قطعة من القطن أو الصوف ونحوه، وتجعل عليها المسك أي الطيب، لتطيب به المحل وتدفع الرائحة الكريهة.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 261 رقم: 332).

<sup>(4)</sup> الجامع لأحكام القرآن (5/ 212).

## حكم نقض الضفيرة.

لا يلزم المرأة عند الغسل حل شعرها المضفور إذا كان مرخوا بحيث يدخله الماء، أما إذا منع من وصول الماء إلى البشرة فيجب حله.

وكذا يجب حله إذا اشتد ضفره، أو كان مربوطا بخيوط كثيرة ولو لم يشتد الربط، لأنها من الحائل المانع من وصول الماء.

والدليل على عدم لزوم نقض الضفيرة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفَرَ رَأْسِي، أَفَأَنقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ ؟، قَالَ: لاَ، إِنَّيَا يَكْفِيكِ أَنْ تَعْيِي مَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُ رِينَ ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ » (1).

وفي رواية لمسلم: «أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ» (2).

وعن عُبيد بن عُمير قال : « بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ العَاصِ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ.

لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَىا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ » (3).

وعن نافع قال: « إِنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَأُمَّهَـاتِ أَوْلاَدِهِ كُـنَّ يَغْتَـسِلْنَ مِـنَ الحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ وَلاَ يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ ولاَ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَا » (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

أخرجـه أحمـد (6/ 315 رقم: 26719)، ومسلم (1/ 259 رقم: 330)، وأبو داود (1/ 64 رقم: 251)، والترمذي (1/ 198 رقم: 198)، والنسائي (1/ 131 رقم: 241) وابن ماجـة (1/ 198 رقم: 603)، وابن خزيمة (1/ 122 رقم: 246).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 260 رقم: 330).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 260 رقم: 331).

 <sup>(4)</sup> أخرجه الدارمي (1/ 180 رقم: 1155 و 1165) بسند صحيح.
 وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (1/ 74 رقم: 805)، وعبد الرزاق (1/ 272 رقم: 1047).

وأجاز بعض المتأخرين للمرأة العمل بمذهب الأحناف في غسل الرأس، فـلا يلزمهـا إذا وصل الماء إلى البشرة نقض الضفيرة ولو اشتدت، أو نقض الخيوط ولو كثرت، أو بقي الشعر جافا لم يبلل بالماء (1).

وإذا كانت بالرأس علة، وخاف المغتسل إن غسله وصب عليه الماء حصول ضرر ولو نزلة برد، فقد استظهر ابن عرفة رحمه الله أنه يمسح عليه ويغسل سائر جسده ولا ينتقل إلى التيمم .

# الفريضة الثالثة : تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء.

وهذا الفرض مما أجمعت عليه الأمة (ذ)، ويحصل بالانغماس في الماء أو صبه على الجسد باليد أو بغيرها، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ (4).

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (5).

فأوجب سبحانه وتعالى غسل الجسد وتعميمه بالماء، لأنه أطلق الأمر بالتطهر والاغتسال، ولو كان الغُسل خاصا ببعض الأعضاء لبينها كما في الوضوء.

وبين عَلِيهُ هذا الغسل بفعله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي عَلِيهُ قالت: « ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائرِ جَسَدِهِ ».

وفي رواية : « ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ » (6).

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : « إِنَّ الصَّعِيدَ الطِّيِّبَ طَهُ ورُّ المُسلِم، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ».

وَفِي رواية : « فَإِذَا وَجَدْتَ اللَّاءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ » (7).

<sup>(1)</sup> بلغة السالك (1/ 43).

<sup>(2)</sup> انظر الفواكه الدواني (1/ 174).

<sup>(3)</sup> انظر بداية المجتهد (1/ 47).

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) سورة النساء: 43.

<sup>(6)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 67 رقم: 248)، ومسلم (1/ 253 رقم: 316).

<sup>(7)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (229).

ويجب عليه تخليل أصابع اليدين والرجلين.

كما يجب أيضا تعهد المغابن التي تكون في الجسد كالشقوق، وتحت الإبطين، وعمق السرة، وما تحت الذقن مما يلي الحلق، وما بين الإليتين، وباطن الركبتين، وتحت الرجلين.

لأن هذه المغابن مما ينبو عنها الماء، ويغفل الكثير من الناس عن غسلها ، وهي من جملة ظاهر الجسد الذي يجب غسله، و[ مَا لاَ يَتِمُّ الوَّاجِبُ إِلاَّ بِهِ وَكَانَ فِي مَقْدُورِ المُكَلَّفِ فَهُ وَ وَاجِبٌ ].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إِذِا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ المَاءَ فِي عَيْنَيْهِ (1)، وَأَذْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ »(2).

ولا يلزم المرأة نزع خاتمها أو أساورها ولا تحريكها ولو كانت ضيقة، كما لا يلزم الرجل نزع خاتمه أو تحريكه ولو كان ضيقا بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته، لأنه إن كان واسعا فالماء يصل إلى ما تحته، وإن كان ضيقا قد عض بأصبعه صار كالجبيرة، أي لما أذن الشارع في لبسه جاز غسل ظاهره قياسا على الجبيرة.

#### الفريضة الرابعة: الدلك.

وهو إمرار اليد أو غيرها على جميع ظاهر الجسد، مع صب الماء أو بعده قبل أن يجف الماء، فإن عجز عن الدلك اكتفى بصب الماء حتى يعم به جسده.

وقال سحنون: إن عجز عن الدلك بيده كأن لم تصل يده إلى بعض جسده، دلكه بخرقة أو حبل، أو يوكل أحدا يدلكه، وهذا القول مشى عليه خليل في مختصره واستظهره في توضيحه، ورجحه العدوي في حاشيته على أبي الحسن<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا اغتسل فتح عينيه وأخذ بكفيه الماء فنضحه فيهما، مبالغة في التطهير، وفعله هذا لم يصح عن النبي على.

وقال عنه مالك : « ليس العمل على حديث ابن عمر في العينين ».

قال الحافظ أبو بكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن (2/ 563): « ولكن سقط غسلهما للتأذي بذلك والحرج به، ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عُمي يغسل عينيه، إذ كان لا يتأذى بذلك ».

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 267 رقم: 13070)، والبيهقي (1/ 177 رقم: 807). وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 272): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(3)</sup> انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 189).

والراجح قول ابن حبيب، أنَّ من عجز عن الدلك بيده سقط عنه واكتفى بصب الماء، ولا يدلك بخرقة أو حبل، ولا يستنيب أحدا، وهذا القول ارتضاه ابن القصار وابن رشد وابن عرفة والقرافي والدردير والرهوني وغيرهم (1).

قال ابن القصار رحمه الله: «يسقط كما سقط فرض القراءة عن الأخرس، ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة اتخاذ خرقة ونحوها، فلو كان واجبا لشاع من فعلهم » (2).

واعلم أن الأئمة قد اختلفوا في حكم الدلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه واجب لنفسه، وهو المشهور الذي رواه ابن القاسم عن مالك.

قال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثمّ يخرج: « لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك »(3).

والثاني: أنه واجب لأجل إيصال الماء إلى البشرة لا لنفسه، فلو تحقق من وصول الماء إلى جميع ظاهر الجسد كأن ينغمس في الماء مثلا أو يستحم تحت الدوش أجزأه، وهو قول أبي الفرج ورواه عن مالك، واختاره الأجهوري لقوة مدركه.

والثالث: أنه سنة مستحبة وليس واجبا، وبه قال محمد بن عبد الحكم، وإليه رجع أبو الفرج، ورواه مروان بن محمد الظاهري عن مالك.

قال مروان بن محمد: « سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى ؟، قال : مضت صلاته »(4).

قال ابن عبد البر: «فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأه عند مالك» (5).

وسبب اختلافهم في حكمه، اختلافهم في تفسير ما جاء في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما في وصفهما لغسل النبي علي عيث قالتا: « ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ».

<sup>(1)</sup> انظر حاشية الدسوقي (1/ 135)، وحاشية الرهوني على الزرقاني (1/ 218)، والفواكه الدواني (1/ 178)، وحاشية البناني (1/ 175)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 169)، وشرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني (1/ 101 – 102)، وبلغة السالك (1/ 63).

<sup>(2)</sup> انظر شرح زروق على الرسالة (1/ 125).

 <sup>(3)</sup> المدونة (1/ 30)، وانظر أيضا الكافي (1/ 173)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/ 125).

 <sup>(4)</sup> أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (22/ 96 – 97).

<sup>(5)</sup> انظر التمهيد (22/ 97)، والجامع لأحكام القرآن (5/ 211).

فهل الإفاضة بمعنى صب الماء وإرساله على الجسد من غير دلك، أم أنها إرسال الماء مع إمرار اليد على الجسم ؟.

والمشهور أن الإفاضة لا تخلو من الدلك، بدليل ما جاء في قوله تعالى في آية الطهارة : ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (1).

وقول ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي عَنِينَ : « ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَّاءِ فَغَسَلَهَ »(2).

فالغسل عند العرب له معنى معروف وهو إمرار اليد مع الماء على المحل المغسول أو عرك بعضه ببعض مع الماء، ولهذا فرقوا بين قولهم غسلت الشيء، وقولهم غمسته في الماء أو صببته عليه.

ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوَّلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » (3).

فأفاد الحديث أن مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا.

#### الفريضة الخامسة: الموالاة.

وهي أن يأتي بأفعال الغسل كلها متتالية في زمن متصل، أي من غير تفريق بفاصل زمني طويل، أما التفريق اليسير فمغتفر ولو كان عمدا.

#### والموالاة واجبة بشرطين:

#### أولا: القدرة.

فلو فرق غسله مختارا من غير ضرورة وطال الزمن أعاده من جديد، وإن فرقه عاجزا كأن لم يكفه الماء فاشتغل بإحضاره أو انتظر حضوره، أتّم غسله ولا يستأنفه من جديد ولو طال الزمن، ما لم يكن مفرطا في أسباب العجز وإلا أعاده من أوله إن طال الوقت.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(2)</sup> أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1/ 256 رقم: 321).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 61 رقم: 222)، ومسلم واللفظ له (1/ 237 رقم: 286).

#### ثانيا: الذكر.

فمن تركها عمدا دون نسيان وطال الزمن بطل غسله ما لم يكن عاجزا كم تقدم، أما الناسي فإنه يبني على ما فعل بنية جديدة، سواء طال التفريق أم لا.

والطول والقصر مقدران بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدل، وقيل يقدران بالعرف.

والدليل على وجوب الموالاة ما ثبت عن النبي الله أنه كان يوالي غسله من غير تفريق، إذ كل من نقل إلينا صفة غسله الله الله على الله عل

وأيضا قياسا على ما ورد في شأن الوضوء، حيث أمر عَيْكُ تارك الموالاة بإعادة الوضوء والصلاة.

ودليل اشتراط القدرة والذكر فمأخوذ من الأخبار الواردة في شأن تارك الموالاة، فإنها تناولت المفرط في الموالاة.

أما العاجز والناسي فيعذران، لأن العجز والنسيان عذران معتبران في الشرع، لقوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ (1).

ولقول النبي عَنِي : « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (2).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فَيُخِطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ المَاءُ ؟.

فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَلِكَ المَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي »(3).





<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 286.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

 <sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 284 رقم: 10561)، والبيهقي (1/ 184 رقم: 836).
 وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 273): «رجاله موثقون».

# المبحث الخامس سنن الغسل ومستحباته

# المطلب الأول سنن الغسل

المشهور أن سنن الغسل خمس، وهي كالآتي:

السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين.

يسن غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في أول الغسل، قبل إدخالهما في الإناء.

وقيل : يغسلها مرة واحدة، والقول الأول هو الصحيح المعتمد.

والراجح أن الغسلة الأولى هي السنة، أما الثانية والثالثة فمستحبة.

ودليل غسلها خسارج الإناء حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله عَنْهَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ وَسُولُ الله عَنْ أَوْضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا وَأَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (1).

وفي رواية أخرى لمسلم: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَـسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدخِلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُويْهِ لِلصَّلاَةِ » (2).

وفي رواية للنسائي: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْمِضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ » (3).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 67 رقم: 248)، ومسلم (1/ 253 رقم: 316).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/ 253 رقم: 316).

<sup>(3)</sup> سنن النسائي (1/ 133 رقم : 244 و 245).

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: « وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَهُ» (1).

وسنية غسلهما خارج الإناء مقيدة بثلاثة شروط هي:

- أن يكون الماء قليلا.
- أن يمكن الإفراغ منه.
  - 🗗 \_ أن يكون غير جار.

فإن كان الماء كثيرا، أو لم يمكن الإفراغ منه، أو كان جاريا، أدخلها فيه، سواء كانتا نظيفتين أو غير نظيفتين وأمن من تغير الماء، وإلا تحايل على غسلها خارجه إن أمكن، فإن لم يمكنه غسلها خارجه وخشي تغير الماء تركه وتيمم إن لم يجد غيره، لأنه صار كعادم الماء.

ودليل جواز إدخال اليد في الإناء إن لم يكن عليها نجاسة ولم يخش تغير الماء فعل الصحابة رضي الله عنهم.

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: « وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطّهور ولم يغسلها، ثمّ توضأ »(2).

السنة الثانية: المضمضة.

وهي لغة: تحريك الماء في الفم (3).

وشرعا : إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجّه (4).

فلو أدخله ولم يحركه، أو ابتلعه، أو فتح فاه فنـزل الماء من غير مج، لم يكن آتيا بالسنة.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 68 رقم: 257)، ومسلم (1/ 254 رقم: 317).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري مع شرح فتح الباري (1/ 372).

<sup>(3)</sup> انظر مادة : مضّ في القاموس المحيط (2/ 357)، ومختار الصحاح (ص: 626).

<sup>(4)</sup> انظر مواهب الجليل (1/ 245)، والفواكه الدواني (1/ 157).

#### السنة الثالثة: الاستنشاق.

وهو لغة : مأخوذ من التنشق وهو الشم، تقول : استنشقت الشيء، أي شممته (1). وشرعا : هو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس (2).

#### السنة الرابعة : الاستنثار.

وهو طرح الماء من الأنف بالنفس(3).

ويستحب أن يستعين فيه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى، ماسكا له من أعلاه.

ففي صفة غسل النبي علي عن ميمومة رضي الله عنها من رواية البخاري قالت: «... ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ »(4).

# السنة الخامسة: مسح صِمَاخَي (5) الأذنين.

يسن إدخال الأصبعين في صماحي الأذنين لمسحهما من غير مبالغة تضر بالسمع، أما جلدة الأذنين مما يلي الوجه والرأس فلا خلاف في وجوب غسلها كسائر الجسد، لأنها من الظاهر.

والحاصل أنه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنها كمسحه في الوضوء، ثم يعيد غسل جلدتها بعد غسل رأسه.

لقول عائشة رضي الله عنها: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ»، فظاهره أنه يأتي بجميع أفعال الوضوء بها فيها مسح الرأس والأذنين.

ويقويه أيضا ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: « تَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ » (6).

<sup>(1)</sup> انظر مادة: نشق في معجم المقاييس في اللغة (ص: 1027)، ومشارق الأنوار (2/ 36).

<sup>(2)</sup> انظر مواهب الجليل (1/ 246)، والفواكه الدواني (1/ 157).

<sup>(3)</sup> انظر مادة : نثر، في القاموس المحيط (2/ 143)، ومشارق الأنوار (2/ 5)، ومعجم المقاييس في اللغة (ص: 1011).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/ 71 رقم: 274)، وفتح الباري (1/ 382).

<sup>(5)</sup> الصَّاخُ: ثقب الأذن.

<sup>(6)</sup> أخرجه بهذا اللفظ البخاري (1/ 67 رقم: 249).

### دليل سنية الوضوء قبل الغسل.

والدليل على أن أفعال الوضوء المتقدمة داخلة في الغسل ومسنونة لأجله وليست واجبة من وجهين (1):

# الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَرُوا ﴾ (2).

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (3)

حيث أمر الله تعالى بالتطهر والاغتسال من الجنابة من غير تحديد لكيفية معينة، فمن اغتسل ناويا رفع الحدث فقد أدى ما عليه، وما جاء في السنة في صفة الغسل لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا، وإنها كان إيضاحا لسنة.

والثاني: أنه قد ورد عن النبي عَلَيْكُ أحاديث ليس فيها ذكر الوضوء، كحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: « قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، إِنِي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفَرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ ؟.

قَالَ: لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيكِ المَاء فَتَطْهُرِي، أَو قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ » (4).



انظر الاستذكار (3/ 59)، وعارضة الأحوذي (1/ 157).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(3)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (242).

# المطلب الثاني مستحبات الغسل

مستحبات الغسل عديدة تزيد عن العشرين وهي كالآتي :

# المستحب (1): الغسل في موضع طاهر.

يستحب الغسل في موضع طاهر، فيكره في المرحاض ولو كان نظيفا، وفي الأماكن القدرة، لئلا يتطاير إليه شيء من النجاسة، ولأن الغسل عبادة مشتملة على ذكر الله، فينزه عن المحل القدر.

# المستحب (2): التسمية في أوله.

ويأتي بها عند الشروع في الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال الله عَلَيْهِ » (1).

ووجه الاستدلال منه، أن الغسل طهارة مشتملة على الوضوء، فتشرع فيه التسمية.

#### المستحب (3): استحضار النية.

يستحب للمغتسل استحضار النية ودوام ذكرها إلى آخر الغسل، ولا يضر عزوبها ما لم يأت بها ينافيها فيبطل غسله، لأن استصحاب حكمها إلى آخر الغسل شرط لصحتها.

#### المستحب (4): الاستتار عند الاغتسال.

يستحب الاستتار ولو كان المغتسل في خلوة لا يراه أحد، فإن كان بموضع يـراه فيـه الناس وجب عليه الستر.

ومعنى الاستتار هو أن يغتسل في مكان مستور عن أعين الناس، كحمام أو غرفة أو يدير عليه ثوبا ونحوه، لحديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيْهِ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ ( اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ، ثَمَّ قَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (193).

<sup>(2)</sup> البَرّاز: بفتح الباء، وهو الفضاء الواسع من الأرض.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 114 رقم: 17999)، وأبو داود (4/ 38 رقم: 4012)، والنسائي (1/ 200 رقم: 406)، وعبد الرزاق (1/ 288 رقم: 1111)، والبيهقي (1/ 198 رقم: 908).

#### المستحب (5): ستر العورة ولو كان خاليا.

يستحب ستر العورة أثناء الغسل ولو كان في موضع مستور حياء من الله عز وجل، ومحل الندب إن لم يره أحد، وإلا وجب الستر.

فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : « قُلْتُ يَا نَبِيَّ الله، عَوَرَاتُنَا مَا نَأْتِي منْهَا وَمَا نَذَرُ ؟، قَالَ : احْفَظْ عَورَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، أَحَدُنَا إِذَا كَانَ خَالِيًا ؟، قَالَ : اللهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » (1).

# المستحب (6): السكوت في أثنائه.

يستحب الصمت أثناء الغسل إلا عن ذكر الله تعالى، كرد السلام، أو حمد الله إذا عطس ونحوه، وكذا لضرورة كطلب الماء، أو إجابة مناد، أو الرد على سائل، وقد مرَّ في حديث أم هانئ ما يدل على جواز الكلام أثناء الغسل لحاجة.

# المستحب (7): تقليل الماء مع إحكام الغَسل.

يستحب لكل مغتسل تقليل الماء مع إسباغ الغسل، ولو اغتسل بجانب النهر، من غير تحديد لمقدار الماء، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان.

فعن أبي جعفر « أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ هُو وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ ؟، فَقَالَ : يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي.

فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثُوبٍ » (2).

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على كراهة الإسراف في الماء، أما ذكر الصاع فيه فلا يدل على المتحديد، لأنه ثبت أيضا عن النبي عَلِينً من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها « أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ عَلِينً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الفَرَقُ » (3).

والفَرَقُ \_ بفتح الفاء والراء \_ مكيال يسع ستة عشر رطلا، أي اثنا عشر مدا، وهـ و مـا يساوي ثلاثة آصع.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (199).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 68 رقم : 252)، ومسلم (1/ 259 رقم : 329).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 255 رقم: 319).

كما ثبت أيضا من حديثها عند مسلم : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدادٍ أَوْ قَرِيبًا منْ ذَلِكَ » (1).

# المستحب (8): السواك عند الشروع في الغسل.

يستحب السواك قبل الشروع في الغسل كما في الوضوء.

ويندب أن يكون باليد اليمني، وبعود الأراك إن وُجِد، وأن يبدأ من الجانب الأيمن، عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في ظاهر اللسان.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال : « لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَر تُهُمُ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ » (2).

فقوله عَنِّ : «عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ »، من ألفاظ العموم، فشمل وضوء الغسل.

# المستحب (9): إزالة النجاسة.

يندب للمغتسل قبل شروعه في الغسل أن يزيل ما عليه من النجاسة كالمني وغيره، من الفرج والانثيين والدبر وسائر الجسد بعد غسل يديه إلى الكوعين، ليقع الغسل على أعضاء طاهرة، وتجب نية رفع الحدث الأكبر عند غسل الفرج وما حوله.

فَفِي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ يَوْتَى بِإِنَاءٍ فَيَصُبُّ عَلَى يَدُيْهِ وَلَكَ بُو مِنْ اللَّهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ... ».

وفي رواية : « فَرْجَهُ ».

وفي رواية أخرى : «مَذَاكِيرَهُ» (3).

# المستحب (10): إعادة غسل اليد اليسرى بعد إزالة النجاسة من فرجه.

يستحب أن يمسح يده اليسرى التي باشر بها غسل الأذى على تراب، أو يغسلها بصابون، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ... ».

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/250 رقم: 321).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (124).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (248).

وفي رواية أخرى : «ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأرضِ أَوْ الحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاَثًا ... » (1). المستحب (11) : غسل أعضاء الوضوء كلها قبل الغسل.

يستحب التوضؤ قبل الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، فإن نوى الوضوء أجزأه.

والمشهور أن تقديم غسل الرجلين على الغسل أفضل، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي على أنه: « تَوَضَّاً كَمَا يَتَوَضَّاً لِلصَّلاَةِ »، فظاهره أنه على أتم وضوءه.

وقيل: يؤخرهما إلى آخر الغسل، لحديث ميمونة رضي الله عنها: « أَنَّـهُ عَلَيْكُ تَوَضَّـاً وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ».

وفي رواية أخرى : «ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ ».

وفي هذه الرواية تصريح بأنه على أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في التقديم، والصريح مقدم على الظاهر.

وقيل: هو بالتخيير، إن شاء قَدَّم وإن شاء أُخَّر.

قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله : « إن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخـر الغسل »(2).

وقيل: إن كان الموضع نظيفا قدم غسلهما، وإن كان قذرا أخر غسلهما.

#### المستحب (12): مسح الرأس.

يستحب مسح الرأس عند الوضوء، وإن كان يجب غسله بعد ذلك أثناء الغُسل.

# المستحب (13): مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما أثناء الوضوء.

أما مسح الصماخ فتقدم أنه سنة، كما تقدم أيضا أنه يجب غسل جلدة الأذنين لأنهما من ظاهر الجسد.

# المستحب (14) : الاكتفاء بالغسلة الواحدة في الوضوء.

يستحب الاقتصار على غسلة واحدة في غسل أعضاء الوضوء إن أوعب، لأن أغلب الروايات الواردة في وضوء الغسل لم يأت فيها ذكر التكرار، وهذا يدل على أفضلية الاكتفاء بالغسلة الواحدة.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (249).

<sup>(2)</sup> انظر شرح الرسالة لأبي الحسن (1/ 186).

و يجوز التثليث لوروده عنه عليه في رواية صحيحة عند النسائي وغيره عن عائشة رضى الله عنها (1).

ويستثنى من استحباب الاكتفاء بالغسلة الواحدة اليدان في أول الوضوء، فيستحب تثليث غسلها إلى الكوعين.

#### المستحب (15): تخليل أصول الشعر.

يندب تخليل أصول شعر الرأس قبل إفراغ الماء عليه، وذلك بأن يغمس يديه في الماء بعد إتمام وضوئه، ثم يرفعهما مبللتين من غير أن يحمل بهما الماء، فيخلل أصول شعر رأسه. ولهذا التخليل حكمتان:

الأولى: فقهية، وهي سرعة إيصال الماء إلى البشرة.

والثانية : طبية، وهي تنبيه أعصاب الرأس لتنقبض المسام إذا أحست بالماء، فيأمن من الإصابة بالزكام.

والأصل في استحباب هذا التخليل حديث عائشة رضي الله عنها: ﴿ أَنَّـهُ عَلِيْكُ كَانَ يُولِكُ كَانَ يُلْكُ كَانَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ﴾ (2).

# المستحب (16): تثليث غسل الرأس وإن عمّ بواحدة.

يندب تثليث غسل الرأس وإن عمّ بواحدة، وذلك بأن يغرف عليه ثلاث غرفات، والغرفة ملء اليدين جميعا من الماء، أما سائر جسده فيكفي فيه غسلة واحدة، لأنه الوارد في صفة غسل النبي عَبِيلِيم، ففي حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: «أَنَّهُ عَبِيلِهِ كَان إِذَا اغْتَسَلَ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِه ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جَسَدِهِ » (3).

قال ابن حبيب رحمه الله: « لا أحب أن ينقص من الثلاث، ولو عمّ بالواحدة يزيد الثانية والثالثة، لأنه كذلك فعل النبي عَيِّكُ، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأه، وإن لم تف الثلاث زاد إلى الكفاية »(4).

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي (1/ 132 رقم: 243)، وابن حبان (3/ 465 رقم: 1191)، والبيهقي (1/ 174 رقم: 792).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (248).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (249).

انظر مواهب الجليل (1/ 316)، وشرح زروق على الرسالة (1/ 124)، والفواكه الدواني (1/ 173).

وقال أبو الحسن : « ولو عم بواحدة اجتزى بها أجزأته، وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيـد حتى يعم ».

وعلق عليه الإمام العدوي في قوله: (يزيد حتى يعم)، فقال: «أي وجوبا». المستحب (17): تقديم الميامن على المياسر.

يستحب البدء باليمين، فيقدم في وضوئه يده اليمنى على اليسرى، وفي غسله الجانب الأيمن على اليسر، وفي غسله الجانب الأيمن على الأيسر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » (2)

وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال النبي عَلَيْكُ لَمُّنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا » (3)

المستحب (18) : تقديم أعالي الجسد على أسافله.

يستحب غسل أعلى الجسد قبل الأسفل، لفعله عليه.

فإن خشي من غسل رأسه أوَّلاً الإصابة بضرر كنزلة (4) أو حمى، جاز له تأخيره إلى آخر الغسل مراعاة ليسر الدين، لقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ (5).

المستحب (19): تطييب الفرج بعد الغسل من الحيض أو النفاس.

يندب للمرأة تطيب فرجها بعد الغسل من الحيض أو النفاس، وذلك بأن تأخذ قطعة من القطن أو الصوف أو القهاش وتجعل عليها مسكا أو غيره من الطيب، وتجعله على فرجها وحيث أصابها الدم لتنظيف المحل ودفع الرائحة الكريهة.

فعن عائشة رضي الله عنها: « أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ عَلِيُّ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ ؟.

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (1/ 188).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 51 رقم: 168)، ومسلم (1/ 226 رقم: 268).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 50 رقم: 167)، ومسلم (2/ 648 رقم: 939).

<sup>(4)</sup> النزلة: الزكام.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: 286.

فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَ مَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطُهَّرُ بِهَا.

فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا.

فَقَالَ: سُبْحَانَ الله ! تَطَهَّرِينَ جِهَا.

فَقَالَتْ عَائِشَةً - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ -: تَتَّبِعِينَ أَثَرَ الدَّم » (1).

ومعنى قوله على الله المحل : « تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً »، أي تأخذ قطعة من القطن ونحوه وتجعل عليها مسكا (2) لِتُطيب به المحل.

# المستحب (20) : التشهد والدعاء بعده كما في الوضوء.

يستحب للمغتسل أن يأتي بعد غسله بالتشهد والدعاء، لأن الغسل مشتمل على الوضوء، فيشرع فيه الدعاء المأثور فيه.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » (3).

وزاد الترمذي في روايته : « اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » (4).

المستحب (21): صلاة ركعتين بعده.

يندب صلاة ركعتين عقب الغسل كما هو الحال في الوضوء، في غير أوقات النهي عن النافلة.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 261 رقم: 332).

<sup>(2)</sup> لها أن تستعمل الصابون المعطر أو العطور التي لا تحتوي على الكحول حتى لا تؤذي نفسها.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 209 رقم: 234).

<sup>(4)</sup> أخرجه الترمذي (1/ 78 رقم : 55)، وقد تقدم في الصفحة (197).

# فروع خاصة بوضوء الغسل.

① \_ لا يعاد الوضوء بعد الغسل الواجب إلا إذا حصل ناقض من نواقضه في أثنائه أو بعده، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ » (1).

أما الغسل المسنون والمستحب فلا يجزئ عن الوضوء، ولابد من التوضو إن أراد الصلاة، إلا إذا نواه مع غسله فيجوز.

- إذا اغتسل معتقدا أنه جنب، ثمّ تبين له أنه لم يجنب، فالمعتمد أن غسله يجزيه عن الوضوء، لأن نية الحدث الأكبر تنوب عن الأصغر.
- آ إذا توضأ ناويا رفع الحدث الأصغر وناسيا للجنابة، ثمّ تذكر الجنابة بعد إتمام وضوئه، يجزيه أن يبني عليه ويكمل غسله.
- إذا حصل أثناء الغسل ناقض من نواقض الوضوء كمس الذكر أو خروج الريح ونحوه، جدده مكتفيا بغسلة واحدة، أما انتقاضه بعد الغسل فيعيده ثلاثا ثلاثا.
- إذا انتقض الوضوء أثناء الغسل وجب عليه تجديد النية على المعتمد في غسل
   أعضائه، أما انتقاضه بعد تمام الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا.
- أ- إذا ترك لمعة في غسل الجنابة، ثمّ غسلها بعده في الوضوء، فظاهر كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى الإجزاء (2).
  - 🗇 \_ إذا توضأ المغتسل قبل غسله فلا يعيد غسل أعضاء الوضوء أثناء الغسل.



<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

أخرجه أحمد (6/ 68 رقم: 24434)، وأبو داود (1/ 64 رقم: 250)، والترمذي (1/ 179 رقم: 107) وصححه، والنسائي (1/ 137 رقم: 252)، وابن ماجة (1/ 191 رقم: 579)، والحاكم (1/ 255 رقم: 547) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (1/ 179 رقم: 817 و 818). وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 289): «أخرجه البيهقي بأسانيد جيدة».

<sup>(2)</sup> انظر جامع الأمهات (ص: 63).

# المبحث السادس مكروهات الغسل وجائزاته

# المطلب الأول مكروهات الغسل

المكروهات هي فعل ما ينافي السنن أو المندوبات، وما ينافي السنة أشد كراهة مما ينافي الستحب، وهي كالآتي :

- 1\_ ترك سنة من سنن الغسل كالمضمضة والاستنشاق.
  - 2\_ ترك مستحب من مستحباته كالتسمية.
  - 3\_غسل اليدين أولا داخل الإناء ولو كانتا نظيفتين.
- 4 تنكيس الغسل، كأن يقدم غسل الأسافل على الأعالي، أو يقدم المياسر على الميامن، أو يؤخر الوضوء عن الغسل، أو يستنشق ويستنثر قبل المضمضة.
  - 5\_الإكثار من صب الماء، لأنه من الإسراف المنهي عنه.
    - 6 ـ الكلام في أثنائه بغير ذكر الله تعالى، ولغير حاجة.
- 7\_الغسل في موضع نجس أو شأنه النجاسة، كالمرحاض والمجزرة والمزبلة، إلا إذا تعذر عليه الغسل في غيرها فيجوز.
- 8\_ تكرار غسل الجسد بعد إسباغه بالماء، إلا الرأس وغسل اليدين إلى الكوعين فيندب فيهم التثليث.
  - 9\_كشف العورة في الخلاء حيث لا يراه أحد، فإن لم يأمن رؤية الناس حرم.
  - ومعنى كشف العورة في الخلاء، أن يغتسل دون استتار بشيء كثوب أو جدار ونحوه.

10 ـ المبالغة في الدلك وتكراره، ومن ذلك ما يفعله بعض العوام من التدلك بالجدران، وهو خلاف السنة ومضر بالصحة، وربها كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات.

11 ـ صب الماء في الأذنين، لأنه يؤذي السمع ويورث الصمم، والصفة المستحبة في غسلهما أن يجعل في كفه ماء ثمّ يكفئ أذنه على كفه.

12 \_ البول في المغتسل، أي في الموضع الذي يغتسل فيه، لأنَّ عامة الوسواس منه، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه ﴿ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ » (1)

والنهي الوارد في الحديث محمول على الموضع الذي لا يأمن فيه من الإصابة برشاش البول، كالأرض اللينة بحيث إذا بال استقر فيها البول، وكذا الأرض الصلبة التي يستقر فيها البول ولا يجرى، أما إذا كانت صلبة ومبنية بالبلاط ونحوه بحيث إذا بال وصب عليه الماء جرى ولم يستقر، أو إذا كان للحمام منفذ كالبالوعة ونحوها فبلا كراهة، والأفضل ترکه.

13 \_ الغسل بالمياه المكروهة كالماء المستعمل إذا وجد غيره، والماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغيره.





<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

أخرمجه أحمد (5/ 56 رقم : 20582)، وأبو داود (1/ 7 رقم : 27)، والترمذي (1/ 32 رقم : 21)، والنسائي (1/ 34 رقم : 36)، وابن ماجة (1/ 111 رقم : 304).

# المطلب الثاني جائزات الغسل

المقصود بالجائزات ما يباح للجنب وكذا الحائض والنفساء فعله من غير استحباب ولاكراهة.

# 1\_النوم قبل الاغتسال.

يجوز للجنب ذكرا كان أو أنثى النوم قبل الاغتسال، لحديث عبد الله بن أبي قيس قال: سُئِلت عائشة رضي الله عنها: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ، أَكَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟.

قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبُّهَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبُّهَا تَوَضَّأَ فَنَامَ.

قُلْتُ : الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً » (1)

وفي رواية لمسلم: «لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَتَمْ »(2).

وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان : «قَالَ : نَعَمْ وَيَتَوَضَّا أَإِنْ شَاءَ »(3).

وقد دلت رواية ابن خزيمة على استحباب الوضوء ونفي الوجوب، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً » (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 47 رقم : 24248)، ومسلم (1/ 249 رقم : 307)، وأبو داود (1/ 56 رقم : 226)، والنسائي (1/ 125 رقم : 222)، والبيهقي (1/ 200 رقم : 916).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 74 رقم: 289)، ومسلم (1/ 248 رقم: 306).

<sup>(3)</sup> ابن خزيمة (1/ 106 رقم : 211)، وابن حبان (4/ 18 رقم : 1216).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 43 رقم: 24207)، وأبو داود (1/ 57 رقم: 228)، والترمذي (1/ 202 رقم: 288)، وابن ماجة (1/ 192 رقم: 581)، وعبد الرزاق (1/ 280 رقم: 1082).

ومعنى قُولها: « وَلاَ يَمَسُّ مَاءً »، أي أن النبي عَلِيْكَ كان ينام أحيانا وهو جنب دون اغتسال ولا وضوء.

ولا ينتقض هذا الوضوء بشيء من النواقض كالبول والنوم ونحوه إلا بالجماع، وعليه يحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَجُنُبُ ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنَامُ » (1)، أي يعاود عَلِيْتُ النوم من غير تجديد الوضوء.

# الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم.

قيل: لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، وردّ هذا ابن العربي رحمه الله، لأنه ليس غرض الحديث ولا المفهوم منه (2).

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه.

ويشهد له ما جاء عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت : « قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، هَلْ يَأْكُلُ أَحُدنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟.

قَالَ: لا يَأْكُلُ حَتَّى يَتَوَضًّا.

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، هَلْ يَرقُدُ الجُنبُ ؟.

قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَرَقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّاً، فَإِنِي أَخْشَى أَنْ يَتَوَفَّى فَلاَ يَحْضُرُهُ جَبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ »(3).

وقيل: لأنه يخفف الحدث، ويشهد له أثر شداد بن أوس رضي الله عنه قال: « إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الجَنَابَةِ » (4).

وقال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 275) : «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (6/ 298 رقم: 26594).

 <sup>(2)</sup> انظر عارضة الأحوذي (1/ 183)، والمعلم بفوائد مسلم (1/ 371)، وإكمال المعلم (2/ 142)، والمفهم
 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 565).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (25/ 36 رقم: 65). وقال السيوطي في تنوير الحوالك (1/ 68): «بسند لا بأس به »، وكذا قال الزرقاني في شرح الموطأ (1/ 144).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 62 رقم: 663).

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 394) : « بسند رجاله ثقات ».

### 2-الأكل والشرب قبل الاغتسال.

يجوز للجنب وكذا للمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس الأكل والشرب قبل الاغتسال، إلا أنه يستحب للجنب دون الحائض والنفساء الوضوء إذا أراد الأكل، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النّبِيُّ عَلِيْكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ تَوَضَّأَ ».

وفي رواية : «تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ » (1).

ويجوز له الاقتصار على غسل اليدين فقط دون الوضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَاكُمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ﴾ (2).

# 3\_الجاع قبل الاغتسال ولو طاف على كل نسائه.

يجوز للزوج الجنب أن يجامع زوجته قبل الاغتسال، غير أنه يندب له الوضوء إذا أراد أن يعود للجاع ثانية، سواء عاد للتي جامعها أو لغيرها، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ » (3).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عَنْ قال : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَ وُضُوءًا ».

ورواه ابن خزيمة بلفظ : « فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ».

وفي رواية أخرى لابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي : « فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (4).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 74 رقم : 288)، ومسلم (1/ 248 رقم : 305).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 56 رقم: 223)، والنسائي (1/ 139 رقم: 256)، وابن أبي شيبة (1/ 69 رقم: 258)، وعبد الرزاق (1/ 278 رقم: 173)، وابن حبان (4/ 20 رقم: 1218).

<sup>(3)</sup> متفق عليه أخرجه البخاري (1/ 70 رقم : 268)، ومسلم (1/ 249 رقم : 309).

<sup>(4)</sup> حليث صحيح أخرجه أحمد (3/ 28 رقم : 11243)، ومسلم (1/ 249 رقم : 308)، وأبو داود (1/ 55 رقم : 220)، والترمذي (1/ 261 رقم : 141)، والنسائي (1/ 142 رقم : 262)، وابن ماجة (1/ 193 رقم : 587).

ويجوز له ترك الوضوء والاقتصار على غسل فرجه فقط، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كَانَ رَسُولُ الله عَبِي الله عَنْهَا قَالَت : «كَانَ رَسُولُ الله عَبِي عُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ وَلاَ يَغْتَسِلُ » (1).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : « أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُـودَ غَـسَلَ وَجْهَـهُ وَذِرَاعَيْهِ » (2).

وبهذا يتم الجمع بين الأخبار، ويكون العمل بها على التخيير، فمن شاء أتم الوضوء وهذا أفضل، ومن شاء اقتصر على غسل فرجه فقط.

والمشهور عند أكثر أئمة المذهب أن من أراد العود للجماع ثانية لا يندب له سوى غسل فرجه من الأذى، وأولوا الوضوء الوارد في الحديث بغسل الفرج فقط، واستدلوا على ذلك بأمرين:

أحدهما: أنه ورد في رواية: « فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ » مكان « فَلْيَتَوَضَّأُ ».

والثاني: أن الوضوء إنها شرع للقُرَب والعبادات لا لقضاء الشهوات، إذ لو كان مشروعا لأجل الوطء وقضاء الشهوة لشرع في الوطء الأول المبتدأ.

ورُدَّ عن المشهور بأنَّ حمل الوضوء على الوضوء الشرعي الكامل أمر ظاهر، وقد جاء التصريح به في رواية ابن خزيمة.

وأما رواية « فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ » فيرد عنها بجوابين :

أحدهما: أنها من رواية ليث بن أبي سليم، وهوضعيف الرواية ومدلس ولم يصرح بالساع.

والثاني: أنها تُحمل على أن الجنب يغسل فرجه ليزيل عنه الأذى، ثمّ يتوضأ بعد ذلك، أو أن النبي عَبِيلِين كان يقتصر على ذلك أحيانا لبيان الجواز.

وأجيب عن الاستدلال الثاني، بأن الجماع الأول يكون مسبوقا بذكر الله تعالى كما ورد في السنة، فلا مانع من استحباب الوضوء للجماع الثاني تخفيفا للجنابة (3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127 رقم: 774).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك (1/ 48 رقم: 107) وغيره وهو صحيح.

<sup>(3)</sup> انظر شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 142 \_ 143).

# 4- الإصباح بالجنابة في رمضان.

يجوز للصائم في رمضان أو غيره الإصباح بالجنابة، ولا يفسد عليه ذلك صيامه، كما لا يفسده الاحتلام نهارا.

فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها قالتا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ »(1).

# 5\_الغسل مع الزوجة من إناء واحد.

يجوز للزوجين الاغتسال معا من إناء واحد، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلِيْكُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ »(2).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كُنْتُ أَغْسَلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَغْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ ».

وفي رواية لمسلم: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلِيْكَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِـدٌ، فَيُبَـادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ » (3).

# 6\_الغسل بفضل طهور المغتسل ولو امرأة.

يجوز الغسل بفضل طهور المغتسل ولو كان لامرأة، لحديث ابن عباس رضي الله عنها قال: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِيَتَوَضَّاً مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّ كَنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : إِنَّ المَاءَ لاَ يَعْنُبُ» (4).

وعنه أيضا: « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ » (5).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 420 رقم: 1931)، ومسلم (2/ 781 رقم: 1109).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 69 رقم: 261)، ومسلم (1/ 256 رقم: 321).

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 82 رقم : 322)، ومسلم (1/ 257 رقم : 324).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (29).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (1/ 257 رقم: 323).

# 7\_ الغسل بهاء زمزم.

المشهور جواز التطهر بهاء زمزم، سواء كانت الطهارة وضوءا أو غسلا أو تغسيل الميت، لما جاء عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّاً »(1).

وروي عن الإمام احمد كراهة الوضوء والغسل بهاء زمزم، لأنه مطعوم لقوله عَلِيُّ : « هُوَ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ » (2).

كما روي عن ابن شعبان رحمه الله أنه قال : « لا يغسل بهاء زمزم ميت و لا نجاسة».

وعلى هذا القول، فالماء الذي يغسل به الميت والثوب الذي يجفف به ينجس، بناء على أن الإنسان الميت نجس، والراجح أن الإنسان طاهر حيا وميتا ولو كان كافرا يتناول الخمر والميتة.

والمعتمد جواز تغسيل الميت بهاء زمزم، وكراهة إزالة النجاسة به لفضله وشرفه (3).

#### 8 \_ تسخين الماء وتبريده.

يجوز للمغتسل أن يسخن الماء أو يبرده إن احتاج لذلك بلا كراهة ، لفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أَنَّـهُ كَـانَ يُسَخَّنُ لَـهُ مَـاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ فَيَغْتَسِلُ مِنْهُ » (4).

وعن ابن عمر رض الله عنه «أنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بالحَمِيمِ »(5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/76 رقم: 564).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 174 رقم: 21565)، ومسلم (4/ 1922 رقم: 2473)، وابن أبي شيبة (7/ 338 رقم: 36598)، والبيهقي واللفظ له (5/ 147 رقم: 9441).

<sup>(3)</sup> انظر المنتقى للباجي (2/ 4\_ 5)، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن (1/ 140)، وشرح العلامة زروق على متن الرسالة (1/ 91).

<sup>(4)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (33).

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 31 رقم: 256)، وعبد الرزاق (1/ 175 رقم: 676)، بسند صحيح.

#### 9\_ الاستعانة بالغير.

يجوز للمغتسل أن يستعين بغيره من الناس، سواء كانوا من أهله أم لا، في جلب الماء أو صبه عليه أو ستره أو دلكه، لما جاء في حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: « وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكُ مَاءً لِلْغُسُلِ ».

وفي رواية أخرى: « صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّ غُسُلاً».

وفي رواية أخرى: « سَتَرْتُ النَّبِيَّ عَلِيِّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ »(1).

وعن أبي السمح رضي الله عنه قال : « كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : ولِّنِي قَفَاكَ، فَأُولِّهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ النَّوبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ » (2).

# 10 \_ استعمال المطهرات كالصابون أثناء الغسل.

يجوز استعمال الصابون وغيره من المطهرات أثناء الغسل إذا احتاج إليه ولم يغير الماء الذي يغتسل به، لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي عَبِّكُ « أَنَّـهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَـهُ بِالخِطْمِي (3) وَهُوَ جُنُبٌ » (4).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ وَهَوَ جُنُبٌ بِالخِطْمِي ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ بِاللَاءِ » (5).

#### 11\_استعمال المنشفة.

يجوز للمغتسل استعمال المنشفة والمنديل بعد الغسل، وخاصة إذا دعت إلى ذلك الحاجة، كالبرد، أو خشية المرض، أو خوف تبليل الثياب، ونحوه ذلك.

<sup>(1)</sup> هذه الروايات واردة في الصحيحين، وقد تقدم الحديث في الصفحة (249).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/ 102 رقم: 376)، والنسائي (1/ 126 رقم: 224)، وابن ماجة (1/ 201 رقم: 613).

<sup>(3)</sup> الخِطْمِي : بكسر الخاء وقيل بفتحها، وهو نبت يغسل به الرأس.

<sup>(4)</sup> حليث ضعيف. أخرجه أبو داود (1/ 65 رقم : 256)، والبيهقي (1/ 182 رقم : 829).

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 71 رقم : 774)، وعبد الرزاق (1/ 263 رقم : 1007)، والطبراني في الكبير (9/ 291\_292 رقم : من 9254 إلى 9258).

ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 273) للطبراني وقال : «إسناده حسن ».

وأما ما ورد في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَبِّلِيَّ رضي الله عنها قالت: «فَنَاوَلْتُهُ عَلِيلِيِّ خِرقَةً (1)فَقَالَ (2) بِيكِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا ».

وفي رواية أخرى : «ثُمَّ أَتَيْنُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ »(3).

فليس فيه كراهة أو استحباب عدم التنشيف، بل الحديث نفسه يستدل به على جواز التمندل والتنشف بعد الغسل، إذ أن ميمونة رضي الله عنها أتته بالخرقة أو المنديل بعد تمام الغسل لما اعتادت منه استعماله بعد الغسل، فكانت تأتيه به، فرده عليه الصلاة والسلام في هذه المرة لسبب من الأسباب.

وقال أبو بكر بن العربي: «روي عن عثمان وأنس وبشير بن أبي مسعود وسعيد بن جبير وأبي الأحوص ومسروق والشعبي رحمهم الله أنهم كانوا يأخذون المندي، وكان لعلقمة خرقة ينشف ما »(4).







<sup>(1)</sup> الخِزْقة : وجمعها خِرَق، وهي القطعة من الثوب.

<sup>(2)</sup> فقال بيده، أي أهوى بها وأشار.

<sup>(3)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 70 رقم: 266)، ومسلم (1/ 254 رقم: 317).

 <sup>(4)</sup> انظر عارضة الأحوذي (1/ 70)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 137)، ومصنف عبد الرزاق (1/ 181)،
 وشرح السنة للبغوي (2/ 14).

# المبحث السابع موانع الحدث الأكبر

#### 1 \_ الصلاة.

تحرم الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، على الجنب قبل أن يغتسل بإجماع المسلمين، لقول تعالى : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (1).

ولقوله عَلِيْكِ : « أَلَيْسَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ ؟، قُلْنَ : بَلَى... » (2)

#### 2\_سجود التلاوة.

يمنع الجنب وكذا الحائض والنفساء من سجود التلاوة، لأنه صلاة، وقد قال النبي عَلِينَة : « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ بِغَيرِ طُهُورٍ » (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عَنِ الحَـائِضِ تَـسْمَعُ الـسَّجْدَةَ ؟، قَـالَ : « لاَ تَسْجُدْ، لاَنَّهَا صَلاَةٌ » (4).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: « لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ» (5).

وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقول في الحائض تسمع السجدة : « لاَ تَسْجُدْ، هِيَ تَدَعُ أَعْظَمَ مِنَ السَّجْدَةِ، الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ » (6).

وعن حماد قال : سألت سعيد بن جبير وإبراهيم عن الحائض تسمع السجدة فقالا : «لَيْسَ عَلَيْهَا سُجُودٌ، الصَّلاَةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ »(7).

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 77 رقم: 304)، ومسلم (1/ 87 رقم: 80).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (1/ 204 رقم : 224) عن ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>(4)</sup> أخرجه الدارمي (1/ 163 رقم: 1001) بسند صحيح.

<sup>(5)</sup> أخرجه البيهقي (2/ 325 رقم : 3595)، وصححه الحافظ في فتح الباري (2/ 554).

<sup>(6)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 375 رقم: 4315).

<sup>(7)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 375 رقم: 4316).

وعن الحسن البصري في الجنب والحائض يسمعان السجدة فقال: « لاَ يَسْجُدَانِ»(1).

وعن ابن شهاب الزهري فِي المُرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ ؟، قَالَ : « لاَ تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ »(2).

#### 3\_الطواف.

يمنع الجنب من الطواف حتى يطهر، لأن الطهارة شرط في صحته، لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلِيْ قال : « إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِخَيْرٍ »(3).

ووجه الاستدلال منه، أن النبي على اعتبر الطواف مثل الصلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ لاَ نَـذْكُرُ إِلاَّ الحَـجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ<sup>(4)</sup> فَطَمِثْتُ<sup>(5)</sup>، فَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَأَنَا أَبْكِي،

فَقَالَ: مَا لَكِ ؟، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ.

فَقُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ: هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُـهُ الحَـاجُّ غَـيْرَ لاَ تَطُـوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » (6).

#### 4\_ الاعتكاف.

يحرم على المعتكف مباشرة النساء بتقبيل أو لمس وأحرى الجماع، لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَحِدِ ﴾ (7)، فإن باشر بطل اعتكافه، ويستأنفه من جديد.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 375 رقم: 4319)، والدارمي (1/ 163 رقم: 1005).

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارمي (1/ 163 رقم : 1006).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (172).

<sup>(4)</sup> سَرِف: بفتح السين وكسر الراء، موضع قريب من مكة، بينهم نحو من عشرة أميال.

<sup>(5)</sup> طَمِّنْتُ: حِضْتُ.

<sup>(6)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 76 رقم: 294)، ومسلم (2/ 873 رقم: 1211).

<sup>(7)</sup> سورة البقرة : 187.

#### 5 \_ مس المصحف.

يحرم عليه مس المصحف، سواء كان كاملا أو جُزْءا منه، ولو مسّه من فوق حائل. ومثل مسّه كتابته، وحمله ولو مع أمتعته بقصد حمله هو لا الأمتعة.

والدليل في وجوب الطهاة لِمَسِّ المصحف قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّهُۥ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِننَبِ مَّكُنُونٍ ۞ لَايِمَشُهُۥ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞ ﴾ (1).

ووجه الاستدلال من الآية، أن صيغتها للنهي وليست للإخبار، إذ لو كانت للإخبار للزم منها مخالفة الواقع، لأنه يوجد الكثير من غير الطاهرين يمسون القرآن، والمخالفة في خبر الله تعالى محال.

وقد يقال: المراد بهم الملائكة في السماء.

ويرد على ذلك بأنه يفهم من هذا أن هناك من ليس طاهرا، وهذا لا يصح، فتعين حمله على النهي.

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي عَلِيلًا كُنَبَ إِلاَّ طَاهِرٌ » (2).

ومما يؤكد اشتراط الطهارة لمسه وحمله وكتابته، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمنعون من مسه لغير المتوضئ، فيكون المنع من ذلك للجنب من باب أولى.

فعن علقمة قال: « كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الفَارِسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهٌ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَوَضَّا حُتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ.

فَقَالَ : سَلُونِي، فَإِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ » (3).

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ : لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟.

قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأ.

سورة الواقعة: 77 \_ 79.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (173).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (173).

فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ »(1)

#### 6 \_ قراءة القرآن.

يمنع الجنب دون الحائض والنفساء من قراءة القرآن الكريم، ولو كان القارئ معلماً أو متعلما، إلا من كان فرضه التيمم.

ويدل على منع قراءة القرآن للجنب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لاَ يُحْجِبُهُ عَنِ القُرْآنِ شَيءٌ إِلاَّ الجَنَابَةَ »(2).

وعن إبراهيم النخعي « أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الفُرَاتِ وَهُـوَ يُقْرِئُ رَجُلاً، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا لَكَ؟.

قَالَ : إِنَّكَ بُلْتَ.

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّي لَسْتُ بِجُنْبٍ » (3)

(1) أخرجه مالك (1/ 42 رقم: 90) بسند صحيح.

#### (2) حديث حسن.

أخرجه أحمد (1/ 83 رقم: 627)، وأبو داود (1/ 59 رقم: 229)، والترمذي (1/ 273 رقم: 146) وصححه، والنسائي (1/ 144 رقم: 265)، وابن ماجة (1/ 195 رقم: 594)، وابن خزيمة (1/ 104 رقم: 208)، وابن حبان (3/ 79 رقم: 799)، والحاكم (4/ 120 رقم: 7083) وصححه.

وصححه عبد الحق والبغوي في شرح السنة، وقال ابن خزيمة : هـذا الحـديث ثلـث رأس مـالي، وقـال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه.

وضعفه بعضهم بعبد الله بن سلمة لتغيره بآخر عمره.

إلا أن هذه العلة لا تضر الحديث، فقد رواه أحمد (1/ 110 رقم: 872) من طريق عائذ بن حبيب عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال: « أُوتِي عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِوَضُوعٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثًا، وَعَسَلَ يَدَيهِ وَذِرَاعَيهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَ أُسِه، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيه، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 275) وقال : « هذا إسناد صحيح جيد ». وهذه الرواية لا شك أنها تقوي رواية ابن سلمة، ولذا قال ابن حجر في الفتح (1/ 408) : « والحق أنــه

من قبيل الحسن يصلح للحجة ». (3) أخرجه ابن أبي شيبة (1/97 رقم : 1081)، ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/276) للطبراني في الكبر وقال: «رجاله ثقات ». قال الإمام الترمذي رحمه الله: « وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي على التعليم أله النبي على التعليم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق »(1).

#### ما يستثنى من المنع.

يستثنى من المنع قراءة اليسير لسبب كما في الأحوال الآتية :

- ♦ التعوذ بقراءة الفاتحة والمعوذتين عند النوم أو الخوف.
  - ♦ القراءة للرقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين.
- ♦ الاستدلال على حكم شرعي، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّبُوا ﴾ (2).

والأصل في جواز القراءة اليسيرة إن كان لها سبب الضرورة، إذ لا تخلو أحوال المسلم من الذكر والتعوذ، وحاجته إلى ذلك ماسة، فأبيحت له رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه.

ولأن رسول الله عَلَيْ « نَهَى المُسْلِمَ أَنْ يُسَافِرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ » (3)، ثم كتب عَلَيْ إلى ملوك الأرض كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، ككتابه إلى هرقل ملك الروم (4)، وكان فيه: ﴿ وَمَانَ فَيه : ﴿ وَمَانَ فَيه : ﴿ وَمَانَ فَيه : ﴿ وَمَانَ فَيه : هُو قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَكَ وَبَيْنَكُو الله مَعْبُدُ إِلّا الله وَلَا نُشْرِكَ يِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْظًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الله كُوا إِنَّ مُسْلِمُونَ عَلَى الله على أن حكم اليسير نخالف للكثير.

#### 🗸 \_ دخول المسجد.

يحرم على الجنب دخول المسجد، سواء دخل للمكث فيه أو للعبور، لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَنرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَامِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (1/ 275).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 275.

 <sup>(3)</sup> متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
 أخرجه البخاري (2/ 58 رقم: 2990)، ومسلم (3/ 1490 رقم: 1869).

<sup>(4)</sup> متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. أخرجه البخاري (1/ 11 رقم: 7)، ومسلم (3/ 1393 رقم: 1773).

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران : 64.

<sup>(6)</sup> سورة النساء: 43.

فنهى عزّ وجلّ السكران عن قرب الصلاة حال سكره، وكذا الجنب حال الجنابة وقبل الاغتسال، إلا إذا كان الجنب مسافرا فله أن يصلي إذا تيمم.

وليس معنى قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ مجتازين كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك، وإنها معناه مسافرا، لأن السبيل هو الطريق، والمسافر عابرها.

فعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في تفسير قول ه تعالى : ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ : «هُوَ الْسَافِرُ » (1)

ويدل أيضا على المنع من دخول المسجد أو العبور فيه، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « جَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجُهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجُهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ.

ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَلَمْ يَصْنَعِ القَومُ شَيئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ » (2).

(1) أخرجه الدارمي (1/ 181 رقم: 1170)، والطبري في التفسير (5/ 97) بسند صحيح.

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/ 60 رقم : 232)، وابن خزيمة (2/ 284 رقم : 1327)، والبيهقي (2/ 442 رقم : 4121). (2/ 442 رقم : 4121).

وضعف بعضهم هذا الحديث لسبين:

الأول: لأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال.

وفي ذلك نظر، فإن أفلت بن خليفة ويقال: فليت بن خليفة العامري أو الذهلي وكنيته أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسا، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: شيخ، وذكر البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

والثاني: لأن جسرة قال عنها البخاري: عندها عجائب.

وما قاله البخاري ليس كافيا في رد روايتها، كما نبه على ذلك ابن القطان.

فقد قال عنها العقيلي : تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات.

والحديث حسنه ابن القطان، وصححه ابن خزيمة والشوكاني في النيل، وقال ابن سيد الناس: لعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج.

فيحرم على الجنب دخول المسجد ولو مجتازا من غير أن يجلس فيه، ويستثنى من المنع حالات يجوز معها الدخول بالتيمم وهي :

- ♦ المسافر الصحيح الذي لا يجد الماء، أو المريض الذي لا يقدر على استعماله.
- ♦ الحاضر إذا لم يجد الماء إلا بداخله، أو يلتجئ للمبيت فيه اضطرارا، أو يكون بيتـه بداخله.
  - ♦ الحاضر المريض الذي فرضه التيمم.

وربها أورد بعضهم في معرض الاستدلال على جواز المكث أو المرور في المسجد قول جابر رضي الله عنه: « كُنَّا نَمُرُّ فِي المَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا » (1).

وقول عطاء بن يسار رضي الله عنه : « رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ يَجْلِسُونَ فِي المَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّؤُا وُضُوءَ الصَّلاَةِ » (2).

وقد أجاب عن ذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه فقال: «فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة، وكل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة، ولا يصح له أن يتلبس بها، والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم، فإن قيل يبطل بالمحدث، قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه، وفي قوله تعالى ﴿ وَلا جُنُبًا إِلّا عَامِي سَبِيلٍ ﴾ ما يغني ويكفي » (3).

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: « وعلى تسليم الصحة، لا يكون ما وقع من الصحابة حجة و لا سيما إذا خالف المرفوع ، إلا أن يكون إجماعا »(4).

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارمي (1/ 181 رقم: 1174)، وابن خزيمة (2/ 286 رقم: 1331) بسند صحيح.

أخرجه سعيد بن منصور (4/ 1278 رقم: 646)، وصححه ابن كثير في تفسيره (1/ 503).

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن (5/ 208).

 <sup>(4)</sup> نيل الأوطار (1/ 230).

# الفضيافالسافين

# فِي أَحْكَامِ السَّيَهُم وَالمَسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ التَّيَمُّم وَالمَسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ

ويشتمل على سبعة مباحث:

الأول: تعريف التيمم ومشروعيته

الثاني: شروط التيمم وأسبابه

الثالث: فرائض التيمم وسننه ومندوباته

الرابع: مبطلات التيمم ومكروهاته وجائزاته

الخامس: ما يُتَيمم به وما يباح فعله بالتيمم

السادس: من تلزمهم الإعادة من المتيممين

السابع: المسح على الجبيرة

# المبحث الأول تعريف التيمم ومشروعيته

# المطلب الأول تعريف التيمم

#### أولا: تعريف التيمم.

لغة: القصد والتعمد للشيء.

يقال: تَيَمَّمْتُ الكعبة المشرفة أَتَمْتُهَا وتَأَكَّتُهَا وأَؤُمُّهَا بمعنى واحد، أي قصدتها وعمدت إليها.

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (1)، أي لا تقصدوه.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ ﴾ (2) ، أي قاصدين.

وشرعا: هو قَصْدُ الصَّعِيدِ، لَمسْحِ الوَجْهِ وَاليَدَينِ، بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاّةِ.

فقولنا : (قَصْدُ الصَّعِيدِ)، أي استعماله، والتعبير بالصعيد أولى، لأنه تعبير القرآن الكريم، ولأنه يتناول كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها.

وقولنا : ( لِمَسْحِ الوَجْهِ وَاليَدَينِ )، تنبيه على كيفية التيمم وأعضائه، وإطلاق اليدين أولى من ذكر الكفين، ليشمل المسح الواجب والمسنون.

وقولنا : ( بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ )، فيه إشارة إلى أن التيمم طهارة ضرورة، تستعمل عند الحاجة إليها.

وفيه تنبيه إلى أنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث.

وذكرنا للصلاة دون غيرها لأنها هي الأصل، فقد جاء التيمم في القرآن الكريم مقرونا بالصلاة، ويندرج تحتها باقي العبادات التي تُستباح بالتيمم.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : 267.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : 2.

# المطلب الثاني مشروعية التيمم

#### أولا: مشروعية التيمم.

شرع الله عزّ وجلّ التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعاله فيها.

وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع.

#### أما الكتاب.

فقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُننُمُ مَنْهَى آوْ عَلَى سَفَرٍ آوْ جَاءَ آحَدُ مِن الْغَايِطِ آوْ لَنَمَسُنُمُ الْفَسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مِنَاءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ أِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَمُورًا اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا عَمُورًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا عَمُورًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْوَرًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْوَرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْوَرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### وأما السنة.

فقد تواتر عن النبي عَلِيْ ، من ذلك قوله عَلِيْ : «الصَّعِيدُ وُضُوءُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اللَّاءَ عَشْرَ سِنِينَ »(2).

# وأما الإجماع.

فإن أئمة المسلمين سلفا وخلفا مجمعون على مشروعيته عنـ فقـ د المـاء في الـسفر، أو العجز عنه لمرض.

# ثانيا: سبب مشروعية التيمم.

شُرِع التيمم في شهر شعبان سنة سِتٌ من الهجرة، في غزوة المُرَيْسِيعِ، حين انقطع العقد لعائشة رضى الله عنها وعدم الصحابة رضى الله عنهم الماء.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: 43.

 <sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (229) و (243).

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي.

فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْتِهَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.

فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَنِيْكَ وَبِالنَّاسِ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلِي وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَـدِهِ عَلَى خَاصِرَتِي، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّ كِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ عَلَى فَخِذِي.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْكِ عَلَى غَيرِ مَاءٍ حِينَ أَصْبَحَ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَيَمُّم، فَتَيَمَّمُوا.

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيرِ : مَا هِي بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذِي كُنْتُ عَلَيهِ فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ » (1).

# ثالثا: الحكمة من مشروعيته.

- 🛈 \_ إدراك الصلاة في وقتها.
- التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم في أداء ما افترض عليهم من العبادات.
- آولهار الخضوع وكمال العبودية لله جل جلاله، وامتثال أمره بوضع ما يداس بالأقدام على أشرف الأعضاء.

#### (1) متفق عليه.

أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 85 رقم : 334) و (8/ 271 رقم : 4607)، ومسلم (1/ 279 رقم : 367).

# المبحث الثاني شروط التيمم وأسبابه

# المطلب الأول شروط التيمم

تنقسم شروطه إلى ثلاثة أقسام.

أولا: شروط وجوبه، وهي أربعة.

# 1 \_ البلوغ.

فلا يجب على الصبي لأنّه غير مكلف، ويُؤمر به استحبابا لتدريبه عليه؛ فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عَبِيلِ قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ » (1).

# 2 \_ القدرة على التيمم.

فلا يجب التيمم على العاجز كالمريض الذي لا يقدر على التيمم أو لا يجد مُنَاوِلاً، وكذا المكره على ترك الطهارة بالماء.

لقول عالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى آوْ عَلَى سَفَرٍ آوْ جَآءَ أَحَدُّ مِن كُمُ مِنَ ٱلْغَابِطِ آوْ لَمَسْتُمُ النِسَآءَ فَلَمْ جَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّدُواْ ﴾ (2).

ولقول النبي عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ »(3).

والراجح أن العاجز يأتي بها يقدر عليه ولو بالإيهاء والإشارة، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكْلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(4).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (71).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة : 286.

# ③ \_ حصول ناقض من نواقضه.

يجب التيمم بحصول ناقض من نواقضه كالحدث أو وجود الماء، لقول النبي عَلَيْكُ : « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيرِ طُهُورِ » (1).

ولقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَانَ فَتَيَمُّمُوا ﴾.

مالية
 بلوغ دعوة النبي علية

لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَنَّى نَبْعَكَ رَسُولًا ١٠٠٠ ﴾ (2).

ثانيا: شروط صحته، وهي أربعة أيضا.

#### 1 \_ الإسلام.

وهو شرط في صحة جميع العبادات لا في وجوبها، بناء على القول الراجح من أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة كأصولها.

لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (3) .

# 2 \_ عدم الحائل على الوجه واليدين.

لقوله تعالى : ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (4).

وحقيقة المسح إمرار اليد على العضو الممسوح مباشرة من غير أن يكون عليه شيء حائل كدهن أو شمع مترسب ونحوه.

فلو كان على العضو حائل ومسح عليه كان تاركا لمسح ما يجب مسحه.

# 3 \_ عدم المنافي له.

فلا يصح التيمم إن وُجِدَ ما ينافيه، مثل أن يخرج منه الريح أو البول أو المذي، أو يمسّ ذكره، أو يجد الماء حال تيممه.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 204 رقم : 224) عن ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء: 15.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: 85.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة: 6.

لأن القاعدة : [ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ]، فلا يتصور أن يأتي بالتيمم مع وجود ما ينافيه، لاستحالة الجمع بين الضدين، إذ لو فعل ضد المأمور به لكان تاركا للمأمور به.

# اتصاله بالعبادة التي فعل ها.

يُشْتَرَط لصحة التيمم اتصاله بالعبادة التي فُعِلَ لها من غير تفريق أو فصل بينها، فلو فصل مثلا بين تيممه وصلاته بشيء غير الإقامة بطل تيممه على المشهور، ووجب عليه إعادته ثانية، عملا بظاهر القرآن الكريم في آية الطهارة من سورة المائدة (1)، فقد أوجب الله عزّ وجلّ فيها الوضوء عند القيام لكل صلاة ولو كان القائم متطهرا، ثمّ نُسِخَ ذلك بالسنة وبقي التيمم على أصله (2).

#### ثالثا: شروط وجوبه وصحته معا، وهي خسة.

#### 1 \_ العقل.

فلا يجب على المجنون لعدم التكليف.

فَفِي الحَديث المتقدم أن رسول الله عَرِيْكِ قال : ﴿ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ ﴾ وذكر منهم «المَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيْقَ ﴾.

ولا يصح منه حال جنونه لعدم النية، لأن المجنون لا قصد له، وقد قال رسول الله علي «(3).

# انقطاع دم الحيض والنفاس.

فقد أجمع الأئمة على أن الطهارة لا تجب على الحائض والنُّفَساء، ولا تـصح مـنهما إلا بانقطاع الدم عنهما.

# ③ \_ عدم النوم والغفلة.

أما النوم، فلحديث عائشة رضي الله عنها، وقد جاء فيه: « وَعَنِ النَائِمِ حَتَّى يَسْتَنْقِظَ».

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> انظر المقدمات المهدات (1/ 118).

<sup>(3)</sup> متفق عليه، وقد سبق تخريجه في الصفحة (182).

ولقوله عَلَيْ في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِسْيَانَ، وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيهِ » (1)

#### 4 \_ دخول وقت الصلاة.

فلو قدّمه لم يجزه ولو فرغ منه في لحظة دخوله، عملا بظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَٱيْدِينَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَٱيْدِينَكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ فَ اللَّهُ عَنْ كُونَ الوضوء فرضا عند القيام لكل صلاة، وذلك لا يكون إلا بعد دخول وقتها، ثمّ نُسِخ بصلاة النبي عَلَيْ عدة صلوات بوضوء واحد، وبقي الأمر بالتيمم عند دخول الوقت على حاله لم ينسخ.

# 5 \_ وجود الصعيد الطاهر.

وهذا الشرط يتعلق بمسألة فاقد الطهورين أي الماء والصعيد، كمن كان في سجن أو تحت هدم أو على متن طائرة ونحو ذلك، ولم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به، وقد اختلف فيها علماء المذهب على أربعة أقوال:

الأول: وهو المشهور عن مالك، أنه تسقط عنه الصلاة، فلا يصليها أداء ولا قضاء.

الثاني: لابن القاسم ومُطَرَّف وابن عبد الحكم، أنه يؤديها في الوقت بـدون طهـارة، ويعيدها قضاء احتياطا.

الثالث: الأصبغ واختاره ابن حبيب، أنه الا يؤدي في الوقت ويقضي.

الرابع: لأشهب، وهو الأرجح دليلا، أنه يؤدي في الوقت ولا يقضي، لأن المكلف مأمور بالطهارة وأداء الصلاة في وقتها، وقد تعذرت عليه الطهارة فيأتي بالصلاة وحدها.



<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

<sup>(2)</sup> سورة المائدة: 6.

# المطلب الثاني أسباب التيمم

الأسباب هي الأعذار التي تبيح التيمم، وهي إجمالا اثنان :

· ① \_ فقدان الماء حقيقة أو حكما.

والأصل في اعتبار هذا السبب قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَآءً فَتَيَمُّوا ﴾ (1).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: « كُنَّا مَعَ رَسُولِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي ؟.

قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءً.

قَالَ : عَلَيكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ » 🎱.

أو حكما.

لقول تعالى : ﴿ وَإِن كُننُم مَنْ فَيَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً فَتَدَيّمَمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ (3)

وقوله تعالى : ﴿ وَمَاجَعُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (4).

وعلى التفصيل، لا يجوز التيمم لأحد سواء كان حاضرا أو مسافرا ولو سفر معصية، إلا في الأحوال التالية:

- فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل، بأن لم يوجد أصلا أو وجد منه ما لا يكفي،
   لأن الناقص عن الكفاية كالعدم، عملا بالقاعدة الفقهية [ المَعْدُومُ شَرْعًا كَالمَعْدُومِ حِسًّا ].
- و فقد القدرة على استعمال الماء لعجز أو إكراه أو ربط، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة : 6.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 87 رقم: 344)، ومسلم (1/ 474 رقم: 682).

<sup>(3)</sup> سورة النساء: 43.

<sup>(4)</sup> سورة الحج: 78.

<sup>(5&</sup>lt;sub>)</sub> سورة البقرة : 286.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا أَللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ (1).

ولقوله عَلِيْكُ : « إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (2).

- ققد المناول للماء أو الآلة التي يستخرجه بها كالحبل أو الدلو.
- ◄ الخوف من استعمال الماء حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه منه، ويعرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار طبيب عارف، أو بالقرائن العادية.

وقد أقرّ رسول الله عَلِي عمرو بن العاص رضي الله عنه على التيمم لما خشي على نفسه الضرر من شدة البرد إن اغتسل بالماء، فالمريض أحرى وأولى بذلك.

وما ثبت عنه عليه في حديث عائشة رضي الله عنها لما ضاع عقدها ومكث النبي عليه وما ثبت عنه عليه في حديث عائشة رضي الله عنهم للبحث عنه، مع علمه بعدم الماء، فأسقط استعمال الماء صيانة للأموال، فكذلك يسقط استعماله صيانة للأجسام من الأسقام، بل سقوطه لهذا الأخير أولى وأحرى، لما عُلِمَ من مقاصد الشريعة أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

5 \_ الخوف من التضرر باستعمال الماء لشدة البرد.

ودليل جواز التيمم خشية الضرر من شدّة البرد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «احْتَلَمْتُ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ<sup>(3)</sup>، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكِ.

فَقَالَ : يَا عَمْرُو، صَلَّيتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟.

فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ ﴾ (4).

<sup>(1)</sup> سورة التغابن : 16.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (105).

<sup>(3)</sup> وقعت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة، وذات السلاسل موضع وراء وادي القُرى على مشارف الشام. انظر السيرة النبوية لابن كثير (3/ 561)، وزاد المعاد (3/ 386).

<sup>(4)</sup> سورة النساء: 29.

# فَضَحكَ رَسُولُ الله عَلِيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيئًا » (1).

- 6 \_ الخوف بطلب الماء تلف مال له قيمة بسرقة أو نهب، سواء كان المال له أو لغيره، لأن حفظ المال مقصد شرعي، بدليل أن رسول الله على أقيام على التهاس عقد عائشة رضي الله عنها، وأقام الصحابة رضي الله عنه معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فدل ذلك على جواز التيمم لأجل حفظ المال.
  - الخوف من خروج وقت الصلاة ولو الاختياري باستعمال الماء أو طلبه.

ووجه هذه المسألة أن الطهارة بالماء واجبة للصلاة لا لذاتها، ولها بدل وهو التيمم، أما الوقت فلا بدل له، فكان الحفاظ على ما لا بدل له أولى من الحفاظ على ما له بدل.

- 8 \_ الحاجة إلى الماء لإزالة نجاسة غير معفوّ عنها.
- ☑ الحاجة إلى الماء للشرب أو العجن أو الطبخ، عاجلا أو آجلا، بأن خاف هلاكا أو ضررا من العطش أو الجوع، سواء كان الخوف على نفسه أو غيره من الناس أو الحيوان.

فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الرجل بكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه القليل من الماء يخاف أن يعطش: « يَتَيَمَّمُ وَلاَ يَغْتَسِلُ »(2).

وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع عليها فقال: « أجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش، أنه يُبْقِي ماءه للشرب ويتيمم »(3).

أخرجه أحمد (4/ 203\_204 رقم: 17845)، والبخاري تعليقا (1/88) في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وأبو داود (1/92 رقم: 334)، وابىن حبان (4/ 142 ـ 143 رقم: 1315)، والحاكم (1/ 285 رقم: 629) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي واللفظ له (1/ 225 رقم: 1011).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

وقال الحافظ في الفتح (1/ 454): « إسناده قوي ».

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/99 رقم: 1118)، والـدارقطني (1/210 رقم: 764)، والبيهقي (1/234 رقم: 1042 و 1043)، وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> كتاب الإجماع (ص: 20).

## المبحث الثالث فرائض التيمم وسننه ومندوباته

المطلب الأول فرائض التيمم

فرائض التيمم ستة وهي:

1 \_ النة.

وهي القصد بالقلب ولا علاقة للسان بها.

وتكون عند الضربة الأولى، بأن يقصد استباحة الصلاة أو فرض التيمم، وإن كن جنبا وجب عليه نية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، لقوله عليه نية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، لقوله عليه في « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالنَّيَاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » (1)

ولا يجزيه أن ينوي بتيممه رفع الحدث، لأن التيمم مبيح للعبادة لا رافع للحدث علم المشهور.

#### 2 \_ القصد إلى الصعيد الطيب.

أي استعماله، لقوله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَلِّيبًا ﴾.

ووجه الاستدلال منها، أن قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَتَيَمُّوا ﴾ بمعنى اقصدوا الصعيد. وذلك يتطلب استعماله بدليل قوله عزّ وجلّ بعد ذلك : ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَلَكُ مِنْكُم مِّنْكُ ﴾، فلو وقف في مهب الريح فأصاب الغباريديه ووجهه لم يصح تيمسه ولو نواه، لعدم قصد الصعيد.

## 3 \_ الضربة الأولى.

أي وضع اليدين على الصعيد، أما الضربة الثانية فسنة.

ودلٌ على وجوبها قوله تعالى : ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، وذلك يقتري وضع اليد على الصعيد لمسح الوجه واليدين.

<sup>(1)</sup> متفق عليه، وقد سبق تخريجه في الصفحة (182).

ودلّ على ذلك حديث عمّار رضي الله عنه حيث قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَنِيْ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَمَّ أَتَيتُ النَّبِيَّ عَيْنِيْ فَا خَنَبْتُ، فَمَّ أَتَيتُ النَّبِيَّ عَيْنِيْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ.

فَقَالَ عَيْكُ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدِكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّبَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ » (1).

## عميم ظاهر الوجه بالمسح.

يجب عليه تعميم ظاهر الوجه بالمسح، فلو ترك منه شيئا لم يجزه على المشهور، لقوله تعالى : ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾.

ويستحب أن يكون المسح خفيفا وبكلتي يديه، فلو مسح بيد واحدة أجزأه.

وصفة المسح أن يمر يديه من أعلى الوجه إلى أسفله، ومن الأذن إلى الأذن، ويراعي وترة الأنف وما غار من العين، من غير مبالغة ولا تتبع لغضون الوجه كأسارير الجبهة، ولا تخليل للحية ولو كانت خفيفة، لأن التيمم مبني على التخفيف، وفعل ذلك من التعمق والغلو في الدين المنهي عنه.

## تعميم مسح اليدين إلى الكوعين ظاهرا و باطنا.

يجب عليه تعميم مسح اليدين إلى الكوعين، ظاهرهما وباطنهما، فلو ترك شيئا منهما لم يجزه تيممه على المشهور، أما مسحهما من الكوعين إلى المرفقين فسنة.

لقوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾.

وللحديث المتقدم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

<sup>(1)</sup> متفق عليه.

أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 88 رقم: 347)، ومسلم (1/ 280 رقم: 368).

ويجب عليه في مسح اليدين تخليل أصابعه ونزع خاتمه ولو كان واسعا مأذونا في اتخاذه ليمسح تحته.

#### 6 \_ الموالاة بين أجزائه.

أي أن يوالي بين وضع الكفين على الصعيد ومسح الوجه واليدين، من غير فاصل زمني طويل، فإن فصل بينهما بوقت يسير أجزأه، وإن طال الفصل ابتدأه، ولا يبني مثل الوضوء ولو كان ناسيا أو عاجزا.

والدليل على وجوبها ظاهر القرآن الكريم، فإن العطف بحرف [ الفاء ] و [ الواو ] في قوله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ ﴾، يفيد الموالاة بين الأعضاء.

كما دلّ فعله على على وجوبها، إذ كل من نقل إلينا تيممه على نقله متواليا، وأفعال النبي على الوجوب وخاصة أنها جاءت لبيان مجمل واجب في الآية.



## المطلب الثاني سنن ومندوبات التيمم

#### أولا: سنن التيمم.

سننه أربع، وهي :

#### الضربة الثانية لمسح اليدين.

فإن اقتصر على ضربة واحدة أجزأه، ولا يعيد الصلاة لا في الوقت ولا بعده على الشهور، لضعف القول بوجوب الضربة الثانية.

## مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين.

ودلٌ على سنية الضربة الثانية والمسح من الكوعين إلى المرفقين ظاهر القرآن الكريم وما صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

أما ظاهر القرآن، فإنّه يدل على ضربتين، إذ أمر عزّ وجلّ المتوضئ بغسل الوجه واليدين، ومعلوم أنّ غسل اليدين يكون بهاء غير الماء الذي غسل به الوجه، فكذلك الأمر في التيمم تكون الضربة فيه غير الضربة لليدين.

وأما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرواه مالك عن نافع قال: «أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَر يَتَيَمَّمُ إِلَى المِرْفَقَينِ ٧٥٠.

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: « التَيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ »(4).

 <sup>(1)</sup> الجُرْف موضع ظاهر المدينة على بُعْد ثلاثة أميال منها، وهناك كان المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزو.
 انظر فتح الباري (1/ 441)، وشرح الموطأ للزرقاني (1/ 165).

<sup>(2)</sup> الرِّبَد \_ بكسر الميم وسكون الراء \_ مكان على ميلين من المدينة.

 <sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/56 رقم: 119)، والشافعي (ص: 34 رقم: 135 و 136)، والبخاري تعليقا مجزوما (1/86) في كتاب التيمم، وسحنون في المدونة واللفظ لـه (1/45)، وابـن أبي شـيبة (1/145 رقم: 1673)، والبيهقي (1/224 رقم: 1004) وإسناده صحيح.

<sup>(4)</sup> أخرجه الدارقطني (1/ 189 رقم: 675)، والبيهقي (1/ 207 رقم: 941) وسنده صحيح.

وفعل ابن عمر رضي الله عنه وإن كان موقوفا فإنه يحتمل أنه شاهده من النبي عَلَيْكُ، أو أن النبي عَلَيْكُ رآه يفعل ذلك ولم ينكر عليه، لما عُلِم عنه رضي الله عنه من شدّة اتباعه لرسول الله عليه وتمسكه بالسنة.

## 3 \_ ترتيب المسح. ١

بأن يمسح وجهه أولا ثمّ يديه كالوضوء، لقوله تعالى : ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾، ولفعله عَلَيْ وقوله في حديث عهار رضي الله عنه وغيره من الأحاديث.

فمن نكسه أعاد المنكس وحده مع القرب إن لم يُصَل به، فإن لم يُعِد وصلى أجزأه.

ومما يدل على عدم وجوب الترتيب، ما ورد في الصحيحين أن النبي عَلِيْ قدّم مسح اليدين على مسح الوجه، فعن عمّار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «فَضَرَبَ ضَرْبَةً عَلَى اللهُ يَكُلُهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفُهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ » (1).

## نقل أثر الضرب من الغبار إلى العضو المسوح.

يسن نقل ما يتعلق من الغبار إلى الوجه واليدين، وذلك بأن لا يمسح كفيه بعد وضعها على الصعيد بشيء كمنديل أو غيره قبل مسح وجهه ويديه، فإن مسحها على شيء قبل ملاقاة العضو الممسوح ولو كان المسح قويا، صحّ تيممه مع الكراهة وفاتته السنة.

### ثانيا: مندوبات التيمم.

مندوباته كثيرة أهمها ما يأتي:

#### 1\_السواك.

يستحب السواك في أوله كما في الوضوء والغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي عَبِينِ قال : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْ ثُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ » (2).

فكما يؤمر المتوضئ بالسواك عند الشروع في الوضوء، يؤمر به أيضا المتيمم قبل وضع اليدين على الصعيد.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 88 رقم : 347)، ومسلم (1/ 280 رقم : 368).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (124).

## 2\_اختيار الموضع الطاهر للتيمم فيه.

لأنه عبادة مشتملة على ذكر الله تعالى فينزه عن الموضع المستقذر.

#### 3\_ التسمية.

تستحب التسمية في أوله، بأن يقول باسم الله عند وضع اليدين على الصعيد في الضربة الأولى، كما في الوضوء، لأنه بدل منه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي عَلَيْكِ قال : « لاَ صَلاَةَ لَمِنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لَمِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيهِ » (1).

#### 4\_الصمت.

يندب الصمت أثناء التيمم إلا عن ذكر الله، وكذا بعده إلا لعذر.

#### 5\_التيمم على تراب غير منقول.

أما المنقول فالحجر وغيره من أجزاء الأرض أفضل منه، مراعاة لقول من لا يجيـز التيمم بالمنقول.

#### 6\_ تقديم التراب على الحجر.

يندب تقديم التراب على الحجر، والحجر على غيره، لأن التراب أفضل أجزاء الأرض لإجماعهم عليه واختلافهم في غيره.

#### 7\_وضع اليدين على الصعيد برفق.

ولا يفهم من الضرب الوارد في الحديث حقيقته، بل المراد به وضع اليدين على الصعيد قط.

#### 8\_نفض اليدين نفضا خفيفا.

يندب نفض ما يعلق باليدين من التراب والحصى ونحوه نفضا خفيفا دون استقصاء لما فيهما من الغبار.

وعلة هذا النفض خشية الضرر من تلويث وجهه بالتراب أو إيذائه بالحصى أو الشوك ونحوه.

سبق تخريجه في الصفحة (193).

### 9\_ تقديم اليد اليمني على اليد اليسري.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ »(1).

## 10 \_ البدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع.

11\_مسح الوجه باليدين معا.

12 - اتباع الهيئة المشروعة في المسح، وهي أن يمسح الوجه بيديه من أعلاه إلى أسفله، ثمّ يجعل ظاهر اليد اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف اليسرى، ثمّ يمر اليسرى إلى مرفق اليمنى، ثمّ يجعل باطنها في كف اليسرى و يمرها إلى آخر الأصابع، ثمّ يخلل الأصابع، ويفعل باليسرى مثل الذي فعل باليمنى.

فعن عبّار بن ياسر رضي الله عنها قال: « فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِكَفَّيهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ » (2).

وفي رواية للبخاري: « فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ »(3).

وفي رواية لمسلم: « ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ » (4).

وفي رواية لأبي داود: « ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الكَفَّينِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ » (5).

وفي رواية للإسهاعيلي : « إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفَضْهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، وَشِمَالِكَ عَلَى يَمِينِكَ، ثُمَّ تَمْسَحَ عَلَى وَجْهِكَ »<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 51 رقم: 168)، ومسلم (1/ 226 رقم: 268).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 86 رقم: 338)، ومسلم (1/ 280 رقم: 368).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/ 88 رقم: 347).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (1/ 280 رقم: 368).

<sup>(5)</sup> أبو داود (1/ 87 رقم: 321) وسنده صحيح.

<sup>(6)</sup> نقلها ابن حجر في فتح الباري (1/ 457).

## المبحث الرابع مبطلات التيمم ومكروهاته وجائزاته

# المطلب الأول مبطلات التيمم

يبطل التيمم بجميع ما يبطل به الوضوء والغسل من الأحداث وغيرها، لأنه بدل منها، فما يُبْطِل الأصل يُبْطِل البدل.

لقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

حيث أمر الله تعالى القائم إلى الصلاة بالوضوء إن كان محدثا حدثا أصغرا، وبالغسل إن كان جنبا، فإن تعذر عليه وجود الماء أو استعماله كان الواجب عليه التيمم الستباحة العبادة الممنوعة بغير طهارة.

ويزاد على ذلك أشياء وهي :

1 \_ وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، إن اتسع الوقت لاستعماله وإدراك ركعة بسجدتيها.

لقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾.

وقوله عَنِينَ : « وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُ ورًا إِذَا لَمُ نَجِدِ المَّاءَ » (1).

قال ابن المنذر رحمه الله: « أجمعوا على أن من تيمم كما أُمِر، ثمّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، أن طهارته تنقض ، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي » (2).

أخرجه مسلم (1/ 371 رقم: 523).

<sup>(2)</sup> كتاب الإجماع (ص: 21).

#### 2\_رفضه.

أي نية إبطاله، سواء رفضه في الأثناء أو بعد الإتمام منه.

لقوله عَلِيْ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى » (1).

3\_ فعله قبل الدخول في الصلاة.

لأنه طهارة ضرورة، شُرعت لاستباحة الصلاة، ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت.

4\_ طول الفصل بينه وبين ما فعل له من الصلاة أو الطواف ونحوه.

5\_ تذكر يسير الفوائت لمن تيمم لحاضرة.



<sup>(1)</sup> متفق عليه عن عمر رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (1/9 رقم: 1)، ومسلم واللفظ له (3/ 1515 رقم: 1907).

# المطلب الثاني مكروهات التيمم وجائزاته

#### أولا: مكروهات التيمم.

المكروهات هي فعل ما ينافي السنن والمستحبات السابقة.

وترك السنة أشد كراهة من ترك المستحب، وعليه فإن مكروهات التيمم هي :

- 1 \_ ترك سنة من سننه، كالمسح إلى المرفقين والضربة الثانية، أو عدم مراعاة الترتيب.
  - 2\_ ترك مستحب من مستحباته، كالسواك والتسمية.
- 3\_المبالغة في المسح وتتبع غضون الوجه وتخليل اللحية، لأنه من الغلو والتشدد
   المنهى عنه.
  - 4\_التيمم على غير التراب مع وجوده.
  - 5\_التيمم في الموضع النجس أو شأنه النجاسة.
  - 6\_مسح ما يعلق باليدين من الغبار بمنديل أو غيره.
  - 7\_ الزيادة في المسح على المرة الواحدة، وفي ضرب الصعيد على الثانية.

لعدم وروده في صفة تيمم النبي عَلِينَ ، ولأنه من الاعتداء في الطُهور، وقد قال عَلِينَ : « سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَومٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ » (1).

8 ـ التنكيس، بأن يقدم مسح اليدين على الوجه خلاف ما ورد في القرآن الكريم ودلت عليه السنة المطهرة.

9\_عدم مراعاة صفة المسح المستحبة.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (198).

#### ثانيا: جائزات التيمم.

1 \_ يجوز للمريض والصحيح الفاقد للهاء التيمم على الجدار بثلاثة شروط:

- □ \_ أن يكون مبنيا بالطوب النيئ أو الحجر، أما المبني بالآجر والجبس والإسمنت مما طبخ بالنار فلا يصح التيمم به.
  - أن لا يكون مكسوا بالجير أو الطلاء، أو مستورا بشيء كالتبن أو غيره.
    - ان لا يكون مخلوطا بنجس، إذا كانت النجاسة أكثر من الثلث.

فعن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أَفْبَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلِ (1)، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَ يَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلاَمَ »(2).

2\_ يجوز التيمم على بلاط المسجد وأعمدته إذا كانت مبنية بالرخام أو الأحجار غير الطبوخة، ولم تكن مكسوة بشيء كالطلاء.

كما يجوز أيضا التيمم بترابه ورمله وأحجاره حيث لا يلزم من ذلك تحفيره.

3\_ يجوز التيمم بالحجر والرمل والمعادن مع وجود التراب، ولو لم يتعلق بيديـ شيء من الغبار.

4\_ يجوز التيمم بالثلج ولو وجد غيره، سواء كان على وجه الأرض أو البحر، لأنه لما جمد كالحجر التحق بأجزاء الأرض.

ومحل الجواز إذا عجز عن تحليله وتصييره ماء، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به.

5\_ يجوز التيمم على أرض المقبرة ولو كانت للمشركين.

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : « وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا جائز » (3).

(3) التمهيد (5/ 229).

 <sup>(1)</sup> بثر جمل موضع بين المدينة ومكة، ويقال له أيضا: لحي جمل.

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 86 رقم : 337)، ومسلم (1/ 281 رقم: 369).

6 \_ يجوز التيمم بالتراب أو غيره من أجزاء الأرض إذا نقلت عن موضعها، ولو وضع التراب في وعاء وتيمم به

- 7 \_ يجوز التيمم على الصعيد ولو لم يكن عليه غبار، بدليل تيمم النبي علي على الجدار، والغالب عدم وجود الغبار على ترابه لتعقده.
- 8 \_ يجوز تَكْرار التيمم على موضع واحد ولو حصل ذلك من جماعة، كما يجوز لهم الوضوء من حوض واحد.
- 9 \_ يجوز للجنب إن كان مريضا أو مسافرا وعدم الماء الدخول إلى المسجد للصلاة أو المبيت فيه إن اضطر، أما الصحيح الحاضر فيمنع من دخوله إلا لعذر كأن لم يجد الماء إلا في داخله، أو يلتجئ إلى المبيت فيه اضطرارا، أو يكون بيته بداخله.
- 10 \_ تجوز إمامة المتيمم بالمتوضئين وإن كانت خلاف الأولى، لأن الأفضل أن يـؤمهم متوضئ، لاستحباب أن يكون حال الإمام أفضل من حال المأموم أو مساويا له، والمتيمم أقل فضلا ورتبة من المتوضئ.







## المبحث الخامس ما يُتَيمم به وما يباح فعله بالتيمم

## المطلب الأول ما يُتَيمم به

يصح التيمم على الصعيد الطيب، أي الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كالتراب والحجر والرمل والجص والمعدن، لقول تعالى : ﴿ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

وقد فسّر أهل اللغة كالخليل وابن الأعرابي والزجاج وغيرهم الصعيد بكل ما صعد على وجه الأرض، ترابا كان أو غيره (1).

قال الزجاج رحمه الله: « لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة » (2).

ولقوله عَلِينَةُ: « وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (3).

وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال : « وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ كُلُّهَا وَلَاُمْتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (4).

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النّبيّ عَبِينَةً قال : « جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (5).

<sup>(1)</sup> انظر مادة: صعد، في لسان العرب (3/ 254)، والقاموس المحيط (1/ 318)، ومعجم المقاييس في اللخة (ص: 567)، ومشارق الأنوار (2/ 60)، ومختار الصحاح (ص: 363).

 <sup>(2)</sup> انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 160)، والمنتقى (1/ 116)، والجامع لأحكام القرآن
 (5/ 236).

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (52).

 <sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد واللفظ له (5/ 248 رقم: 22190)، والترمذي مختصرا (4/ 123 رقم: (4) حديث صحيح.
 (1/ 212 رقم: 960).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: 41 رقم: 124)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 12)، والمقدسي في المختارة (5/ 43 رقم: 1653)، وصححه الحافظ في فتح الباري (1/ 437).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنّ لفظ «الأَرْضِ» من ألفاظ العموم، في شمل جميع أنواع الأراضي، سواء كانت ترابا أو رملا أو صخرا أو معدنا أو غيرها، وجاء التأكيد على ذلك في قوله عَرِّفِ : « لَأَرْضُ كُلُّهَا »، وقوله عَرِّفَ : « كُلُّ أَرْضٍ »، فجاز التيمم جاكها جازت الصلاة عليها.

ويشترط لجواز التيمم بالصعيد ما يأتي:

- ♦ أن لا يطبخ، أي لا يحرق بالنار، لأن الحرق بالنار يخرجه عن ماهية الصعيد الذي اشترطته الآية الكريمة لصحة التيمم به.
- ◄ وأن لا ينقل من محله ويصير أموالا في أيدي الناس يباع ويشترى، فإن صارت في أيديم كالعقاقير فلا يصح التيمم عليها، لخروجها بالصنعة والتداول عن كونها صعيدا.
  - ◄ وأن يكون من أجزاء الأرض لا مما تنبته كالخشب والحشيش والحلفاء والنخيل.

فلا يصح التيمم عليها على القول المشهور، ولو ضاق الوقت ولم يجد غيرها وتعذّر عليه قلعها، لقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، واسم الصعيد في كلام العرب يطلق على التراب الخالص، كما يطلق أيضا على أجزاء الأرض الظاهرة، وليس النبات من أجزاء الأرض ولو صعد عليها.

فيجوز بالرخام والشبّ والملح والرصاص والقصدير والكحل، ويجوز أيضا بالثلج الجامد على وجه الأرض أو البحر، لأنه أشبه بجموده الحجر.

- ♦ أن لا تكون المعادن شريفة في نفسها كالذهب والفضة والجوهر والياقوت ونحوها، مما لا يقع به ذل العبادة والتواضع والخضوع لله عز وجل، فلا يصح التيمم عليها على المشهور ولو في محلها أولم يجد غيرها.
- ♦ أن لا يكون في أرض ثمود، لما ورد عن النبي عَلِينَ أنه نهي عن استعمال مائها لأنها أرض عذاب، والمشهور صحة التيمم بتربتها مع الإثم.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله عَيْنِ عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقُوا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله عَيْنَ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقُوا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ التِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةَ » (1).

◄ أن لا يكون نجسا، لاشتراط الصعيد الطيب في قول تعالى : ﴿ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، أي طاهرا، فلا يجوز التيمم على الموضع النجس لأنه ليس طيبا، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.

فإن تيمم على محل نجس أعاد الصلاة في الوقت الاختياري على المشهور (<sup>2)</sup>، وقيل يعبد أبدا.







<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 147 رقم : 3378)، ومسلم واللفظ له (4/ 2286 رقم : 2981).

<sup>(2)</sup> انظر توجيه وتعليل القول المشهور في حاشية الدسوقي على شرح الكبير للدردير (1/ 160 \_ 161)، وشرح مجموع الأمير (1/ 115)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (1/ 259 \_ 261).

# المطلب الثاني ما يباح فعله بالتيمم

يباح بالتيمم كل ما يباح بالغسل والوضوء، من صلاة فرض ونفل وجنازة، وطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ودخول المسجد والمكث فيه، لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه قال: « إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ »(1).

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي سَلِي قال : « جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيَّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » (2).

فإن كان المتيمم مريضا أو مسافرا جاز له فعل كل ما تقدم تبعا للفرض أو استقلالا عنه.

أما الحاضر الصحيح العادم للماء فلا تجوز له الجنازة إلا إذا تعينت عليه، ولا دخول المسجد إلا لضرورة، وكذا النوافل ومسّ المصحف إلا تبعا للفرض.

## مسألة (1) : حكم التيمم لمن خشي فوات الجمعة.

من عدم الماء بالمرة صلى الجمعة بالتيمم، أما إن خشي بطلب الماء فواتها، أو عدم الماء في وقت أدائها مع علمه بوجوده بعدها فلا يتيمم لها ويصليها ظهرا على المشهور.

وقيل يتيمم لها ويصليها، لأنها واجبة متعينة عليه، وهي فرضه في ذلك اليوم، فيجلب لها التيمم كغيرها.

وهذا القول أقوى دليلا وأظهر مدركا من المشهور.

سبق تخريجه في الصفحة (229) و (243).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح.

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: 41 رقم: 124)، وابن المنــذر في الأوســط (2/ 12)، والمقــدسي في المختارة (5/ 43 رقم: 1653).

وصححه ابن حجر في فتح الباري (1/ 437).

## مسألة (2) : حكم من تنفل قبل الفرض أو النفل المقصود بالتيمم.

من تيمم لفرض سواء كان مسافرا أو حاضرا، صحيحا أو مريضا، أو تيمم لنفل استقلالا إن كان مسافرا أو مريضا، جاز له أن يفعل بتيممه ذلك صلاة الجنازة والنفل ومسّ المصحف وقراءة القرآن والطواف وركعتيه، سواء قدمها على الفرض أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه بشرط الاتصال، ويصح منه فعل الجميع باستثناء الفرض المقصود إن قدم عليه ما ذكر، فلا يصح منه ويعيد التيمم له.

## مسألة (3): صلاة فرضين أو أكثر بتيمم واحد.

المشهور أنه لا يصح صلاة فرضين أو أكثر بتيمم واحد، ولو كانت الصلاة فائتة، أو كانت المشهور أنه لا يصح صلاة فائتة، أو كانت الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت كالظهر مع العصر، أو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم، بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث.

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ » (1).

وهو مروي عن عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص رضي الله عنها، وبه قال جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب ومكحول والشعبي وقتادة وعطاء وابن أبي سلمة ويحي بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنهم.

أما النوافل فله أي يصلي بالتيمم الواحد ما شاء بشرط الموالاة بينها من غير فاصل زمني طويل.



أخرجه الطبري في التفسير (5/ 114)، والبيهقي (1/ 221 رقم: 994) وقال: إسناده صحيح.

#### المبحث السادس

### من تلزمهم الإعادة من المتيممين

#### المطلب الأول

## متى يشرع للمتيمم إعادة الصلاة

إذا تيمم المصلي بعد يأسه من وجود الماء، أو عجزه عن استعماله، ثمّ وجده أو قدر عليه بعد صلاته وقبل خروج الوقت أو بعده، فلا إعادة عليه، لأنه فعل ما أمر به فبرأت ذمته، وعلى ذلك إجماع أهل المدينة.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: « أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ» (1).

وعن أبي الزناد رحمه الله قال: «كان من أدركت من فقهائنا الـذين يُنتَهـى إلى قـولهم، منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقـاويلهم وفيها: وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ المَاءَ وَهُو فِي وَقْتٍ أَوْ غَيرِ وَقْتٍ، فَلاَ إِعَادَةً عَلَيهِ، وَيَتُوضًا لَيَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَيَغْتَسِلُ، وَالتَّيَمُّمُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ سَوَاءٌ » (2).

فإن كان المتيمم مقصرا في طلب الماء أو في استعاله، أو مفرطا في بعض الشروط أو الأركان أو السنن أعاد الصلاة.

والإعادة قد تكون واجبة ولو بعد خروج وقت الصلاة، كمن ترك ركنا أو شرطا لبطلان التيمم عليه، وهذا ما لا يخالف فيه أحد.

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك (1/ 56 رقم: 121)، والشافعي (ص: 34 رقم: 135 و 136)، والبيهقي (1/ 224 رقم : 100) وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي (1/ 232 رقم: 1034).

وقد تكون مندوبة قبل خروج الوقت، كمن ترك سنة من سنن التيمم أو كان مقصرا في طلب الماء.

ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيَّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيَّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهَ عَلَىٰ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَهُ يُعِدُ : أَصَبْتَ السُّنَةَ وَ أَجْزَأَتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَ أَعَادَ لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَينِ» (1).







<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

أخرجه أبو داود (1/ 93 رقم : 338)، والنسائي (1/ 213 رقم : 433)، والدارمي (1/ 131 رقم : 744)، والحاكم (1/ 131 رقم : 744)، والحاكم (1/ 286 رقم : 632) وصححه ووافقه الذهبي.

# المطلب الثاني من تلزمهم الإعادة في الوقت ندبا

يندب إعادة الصلاة قبل خروج وقتها إذا كان المتيمم مقصرا في طلب الماء أو في استعماله، أو مخالفا لما أُمِر به، فإن ترك الإعادة سهوا أو عمدا حتى خرج الوقت أجزأته صلاته الأولى، والمعيدون في الوقت ثلاثة أقسام.

## القسم الأول: المعيدون في الوقت الاختياري بالوضوء.

ويتعلق هذا القسم بثمانية أشخاص وهم:

1 - الواجد للماء الذي بحث عنه بقربه، لأنه مقصر، إذ لو تبصّر لوجده.

2 ـ الواجد للماء الذي بحث عنه برحله.

3 من عادته أن يضع خادمُه أو زوجته الماء في رحله، فصلى بالتيمم دون تفتيش عنه، ثمّ وجده في الوقت.

4 ـ المتيمم لخوف من لص أو حيوان أو ظالم، فصلى ثمّ تبين له بعد صلاته خلاف ما توهمه.

5 ـ الناسي للماء الذي معه، إذا تيمم وصلى معتقدا فقدانه ثمّ تذكره بعد الصلاة، أما تذكره في أثنائها فإنه يبطلها ما لم يضق الوقت.

6 ـ المريض الذي من عادته عدم تردد الناس عليه، إذا تيمم وصلى ثمّ وجد من يناوله الماء، واختار ابن ناجي رحمه الله عدم إعادته (1).

<sup>(1)</sup> انظر شرح الرسالة لابن ناجي (1/ 131).

7 ـ المتيقن والراجي وجود الماء في الوقت، إذا تيمم وصلى في أول الوقت أو وسطه، ثمّ وجد الماء حيث رجا قبل خروج الوقت.

8 ـ المتردد في الوصول إلى الماء إذا صلى في أول أو وسط الوقت، ثمّ وصل إليه قبل خروج الوقت، أما المتردد في وجوده فلا إعادة عليه مطلقا.

## القسم الثاني: المعيدون في الوقت الاختياري ولو بالتيمم.

وهذا القسم خاص بواحد فقط، وهو المقتصر على مسح اليدين إلى الكوعين، مراعاة لقوة القول بوجوب المسح إلى المرفقين.

## القسم الثالث: المعيدون في الوقت الاختياري والضروري ولو بالتيمم.

وهذا القسم يختص بتسعة أشخاص وهم:

- 1 \_ المتيمم على محل مصاب بنجس.
- 2\_ من نسى الترتيب بين صلاتين مشتركتين في الوقت.
  - 3\_ من قدم الصلاة الحاضرة على يسير الفوائت.
- 4\_المصلي بنجاسة ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها، ثمّ تذكرها أو قدر على إزالتها في الوقت.
  - 5\_ من صلى مكشوف العورة المخففة عمدا أو نسيانا.
  - 6\_ من صلى مكشوف العورة المغلظة عاجزا عن سترها، ثمّ وجد ساترا في الوقت.
    - 7\_ من صلى بثوب حرير أو بذهب ولو خاتما.
    - 8\_ من تبين له بعد الصلاة خطؤه في استقبال القبلة.
    - 9\_ الفذ إذا أراد إعادة الصلاة مع الجماعة لتحصيل فضلها.

# المطلب الثالث من تلزمهم الإعادة وجوبا أبدا

يجب على المتيمم إعادة الصلاة ولو خرج وقتها إذا أخل بشرط من شروط التيمم أو ركن من أركانه، والمعيدون هم :

- 1 ـ من ترك طلب الماء وتيمم وصلى ثمّ وجده.
- 2\_الواجد للماء قبل الدخول في الصلاة، إذا قدر على استعماله وصلى بالتيمم.
- 3 المتيمم على ما تنبته الأرض كالخشب والحشيش مع وجود غيره من أجزاء الأرض.
  - 4\_المتيمم على المعادن النفيسة كالذهب والفضة مما لا يقع به التواضع لله تعالى.
    - 5\_المتيمم على المعادن التي صارت منافع في أيدي الناس.
      - 6 ـ المتيمم على جدار مبني بشيء مطبوخ بالنار كالأجر.
    - 7\_المتيمم على جدار مكسو بشيء كالجير أو الطلاء أو التبن.
      - 8 الناوي بتيممه رفع الحدث.
  - 9\_ الجنب إذا لم ينو بتيممه استباحة الصلاة من الحدث الأكبر أو لم ينو فرض التيمم.
- 10 ـ من قدم نية التيمم قبل وضع اليدين على الصعيد ولو بوقت يسير، أو أخرها إلى جهه.
  - 11\_المتيمم قبل دخول وقت الصلاة.
  - 12 \_ الفاصل بين تيممه وبين ما فُعِل له بفاصل زمني طويل.
    - 13 \_ المفرق بين مسح الوجه واليدين بوقت طويل.

## المبحث السابع المسح على الجبيرة

# المطلب الأول تعريف الجبيرة وحكم المسح عليها

#### أولا: تعريفها.

الجبيرة بفتح الجيم، وجمعها جبائر، وهي : خشب أو قصب يسوى ويشد على موضع الكسر لينجبر.

وتُطلق في عُرف الفقهاء: على كل ما يُربط أو يُرشد أو يُلصق على الجراح والقروح والفصادة، والقرطاس يوضع على صدغ لصداع ونحوه، والعمامة إذا خيف بنزعها الضرر.

ومعنى المسح عليها، إمرار اليد المبلولة بالماء عليها مرة واحدة، من غير تشديد ولا تكرار لأنه من التعمق في الدين المنهى عنه.

فإذا كان بالجسد كسر أو جُرح أو حرق أو جرب أو غيره من الأمراض الجلدية، وخشي صاحبه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، وضع عليه جبيرة ومسح عليها، سواء كان المسح في طهارة الوضوء أو الغسل.

#### ثانيا: حكمها.

يدور حكم المسح على الجبائر بين الوجوب والجواز.

- قإن خشي الهلاك، أو ضررا يُتلف حاسة من حواسه أو ينقصها، وجب عليه المسح عليها.
- وإن خشي شدة الألم أو تأخر الشفاء من غير هلاك أو تلف حاسة جاز له المسح عليها، وإن لم يخشى شيئا أو توهم الضرر أو خاف مجرد المشقة فلا يجوز المسح عليها.

ثالثا: دليل مشروعيتها.

الأصل فيها عموم حديث ثوبان رضي الله عنه قال: « بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمْ البَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّاسَخِينَ » (1).

وقد قال أبو عبيد رحمه الله: العصائب العمائم، والتساخين الخفاف.

وإذا أجاز النبي عليها للجل البرد، فأولى أن تجوز لأجل الجراح والقروح.

وما صحّ عن ابن عمر رضي الله عنه « أَنَّهُ تَوَضَّاً وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ، فَمَسَحَ عَلَى العَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ » (2).

وهو قول عطاء والحسن والحكم والشعبي وسعيد بن جبير وأبي العالية وطاووس والفقهاء السبعة، ولا يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع.

ومن جهة القياس، أن الشارع أباح المسح على الخفين رفعا للمشقة في حال الاختيار، فجاز من باب أولى وأحرى المسح على الجبائر في حال الاضطرار.

ولأن الخوف من الضرر يبيح الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم.







<sup>(1)</sup> حديث صحيح.

أخرجه أحمد (5/ 277 رقم: 22437)، وأبو داود (1/ 36 رقم: 146)، والحاكم (1/ 275 رقم: 602) وصححه.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 125 رقم: 1448)، وعبد الرزاق (1/ 162 رقم: 625)، والبيهقي (1/ 228 رقم: 1019) وصححه.

# المطلب الثاني . أحكام المسح على الجبيرة

### أولا: متى يمسح على الجبيرة.

- ① \_ إن قدر على المسح على الجرح وشبهه مباشرة ولم يخشى ضررا، لزمه ذلك، ولا يصح منه أن يمسح عليها.
- وإن خشي ضررا من المسح على الجرح مباشرة، وضع عليه جبيرة كاللزقة ومسح عليها.
  - ⑤ \_ وإن لم يقدر أن يمسح عليها وخشي الضرر، لفّ عليها عِصابة ومسح عليها.

#### ويُشرع المسح عليها بشرطين:

1 \_ أن لا يتضرر من غسل باقي الأعضاء ، فإن خشي من غسلها الضرر لزمه التيمم.

2\_أن يكون أكثر جسده صحيحا بالنسبة للغسل، أو أكثر أعضاء وضوئه صحيحة في الوضوء، فإن عمّت الجراحات أغلب الجسد أو أعضاء الوضوء، وقـل الـصحيح كيـد أو رجل ففرضه التيمم.

## ثانيا: حكم من مسح عليها ثم صحّ.

من مسح على الجبيرة ثم صحّ بعد ذلك، وجب عليه غسل ما مسحه إن كان العضو في الأصل من المغسول كاليد والوجه، ومسح ما فرضه المسح كالرأس.

## ثالثا : حكم من سقطت عنه الجبيرة وهو في الصلاة.

إذا سقطت الجبيرة عنه أثناء الصلاة، قطعها لبطلانها عليه، لأن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث ابتداء ودواما، وعليه أن يعيدها ويمسح محلها لتعلق الحدث بمحلها، بشرط أن لا يُخِلّ بفرض الموالاة.

## رابعا: حكم من سقطت عنه في غير الصلاة.

إذا سقطت عنه خارج الصلاة أو نزعها عمدا أو سهوا، لزمه ردها وإعادة المسح عليها من غير إطالة تُخِل بالموالاة، فإن طال الزمن وكان متعمدا بطلت طهارته، وإن كان عاجزا بنى على طهرته من غير تجديد النية، وإن كان ناسيا بنى بنية.

## خامسا : لا تُشترط الطهارة للمسح على الجبيرة.

لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة تقدم الطهارة عليها كالمسح على الخفين، لأن المسح عليها أُبيح للضرورة دفعا لمشقة نزعها، بخلاف المسح على الخف فإنه اختياري، فلذلك لا يمسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة.

## سادسا: مدة المسح على الجبيرة.

لا يشترط للمسح على الجبيرة مدة معلومة، لأنها رُخصة وردت بها الآثار مطلقة غير مقيدة، ولأن الحاجة إليها تدوم وفي نزعها حرج ومشقة.

فيجوز المسح عليها مادام العذر قائها وإن طالت مدتها، إلا إذا شُفِي فيجب نزعها، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها.

تمّ بحمد الله وعونه وتوفيقه موضوع التيمم والمسح على الجبيرة، ويليه موضوع الحيض والنفاس.







# الفضياه الثامن

# فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

الأول: أحكام الحيض

الثاني: أحكام النفاس والاستحاضة

الثالث: موانع الحيض والنفاس

المبحث الأول أحكام الحيض

المطلب الأول تعريف الحيض

## تعريفه لغة (1): هو بمعنى السيلان.

يقال: حاض الوادي إذا فاض.

ومنه سمي الحوض حوضا، لأن الماء يحيض إليه، أي يسيل.

وحاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض وحائضة، أي سال دمها.

وجمع حائض حوائض، وحُيَّضٌ على وزن فُعَّل.

والحِيضَةُ \_بكسر الحاء \_وجمعها حِيَضٌ، وهي الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند سيلان الدم.

والحَيْض اسم جنس يطلق على القليل والكثير، فإذا أريد التنصيص على المرة الواحدة قيل: الحَيْضَةُ \_ بفتح الحاء\_.

## تعريفه في الاصطلاح الشرعي:

عرفه القاضي عبد الوهاب رحمه الله فقال: « هُوَ الخَارِجُ مِنَ الفَرْجِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ بِغَيْرِ وِلاَدَةٍ » (2).

وعرفه الإمام العلامة ابن جزي رحمه الله بقوله : « هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ التِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا، مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةٍ، وَلاَ مَرَضٍ، وَلاَ زِيَادَةٍ عَلَى الأَمَدِ »<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر مادة : حيض، في لسان العرب (7/ 142)، والقاموس المحيط (2/ 341)، والنهاية في غريب الحديث (1/ 468).

<sup>(2)</sup> التلقين في الفقه المالكي (ص: 57)، وشرح التلقين للمازري (1/ 323).

<sup>(3)</sup> القوانين الفقهية (ص: 54).

وعرفه الإمام الدردير رحمه الله بأنه: « دَمٌ أَوْ صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُـلِ مَنْ تَجْمِلُ عَادَةً » (1).

فقوله: (دَمٌ أَوْ صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ)، أي أن دماء الحيض ثلاثة، الدم وهو الأصل، والصُفْرة، والكُدرة.

وقوله: (خَرَجَ بِنَفْسِهِ)، قيد احترز به من النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة.

كما احترز به من الاستحاضة، وهي الدم الخارج بسبب علة وفساد بالبدن.

واحترز به أيضا من الدم الخارج بسبب الافتضاض، أو العلاج، أو من جرح.

وقوله: ( مِنْ قُبُلِ )، احترز مما يخرج من الدبر أو من ثقبة في الجسد.

وقوله: (مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً)، أي الخارج من المرأة التي تحمل عادة، احترازا مما خرج ممن لا تحمل.



<sup>(1)</sup> بلغة السالك (1/ 78).

# المطلب الثاني الزمن الذي تحيض فيه المرأة

#### 1\_الطفلة الصغيرة.

وهي التي لم تبلغ تسع سنين، ما تراه من دم فليس بحيض قطعا، وإنها هو دم علة ومرض.

وقد اختلفوا في مدة انتهاء الصغر، هل هو أول التسع أو وسطها أو آخرها ؟.

ووجه تَحْديد انتهاء سن الصغر عند البنت بالتسع، ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ وَأَنَا بِنْتُ سِتِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ سِنِينَ» (1).

والظاهر من كلامها رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ لم يبن بها إلا بعد البلوغ، فدلّ ذلك على أن أقل سن تبلغ فيه الجارية تسع سنين، فكان هذا السن هو أقل سن الحيض.

ولأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمال تسع سنين.

فعن الإمام الشافعي رحمه الله قال: « أعجل من سمعت به من النساء يحضن، نساء بتهامة، يحضن لتسع سنين »<sup>(2)</sup>.

### 2\_بنت تسع إلى المراهقة.

وهي التي بلغت ثلاث عشرة سنة، ما تراه من الدم يسأل عنه النساء العارفات، فإن قطعن بأنه حيض أو شككن فيه فهو حيض، وإن قطعن بعدمه فليس بحيض.

#### 3\_المراهقة وما فوقها إلى خمسين سنة.

ما تراه من الدم حيض قطعا، حيث يمكن حملها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 256 رقم: 3896)، ومسلم (2/ 1039 رقم: 1422).

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى للبيهقي (1/ 319).

#### 4\_ ما بين الخمسين والسبعين.

يسأل عنه أهل الخبرة والمعرفة من النساء، فإن جزمن أنه حيض فهو حيض، وإن شككن أُخِذ في ذلك بالأحوط واعْتُبِر حيضا، وإن جزمن بعدمه فليس بحيض.

#### 5\_الكبيرة.

التي بلغت السبعين، فما يخرج منها ليس بحيض قطعاً.







 <sup>(1)</sup> انظر عقد الجواهر الثمينة (1/ 91)، والذخيرة (1/ 384)، ومواهب الجليل (1/ 367)، وحاشية الدسوقي (1/ 168).

# المطلب الثالث صفة دم الحيض

قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل: «الحيض على ست مراتب: أوله أسود، ثم حرة، ثم صفرة، ثم غبرة، ثم كدرة، ثم قصة، ثم ينقطع فتصير جافة، فالخمسة الأول حيض، والقصة والجفوف نقاء ».

#### 1\_الحمرة.

الأصل في دم الحيض الحُمرة التي تميل إلى السواد، فيصير دما أسود، وهذا محل اتفاق الأئمة، وقد دلّ عليه ما جاء عن فَاطِمَة بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَمَا النَّبِيُّ عَلِيْكَ : « إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌّ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَمَا النَّبِيُّ عَلِيْكَ : « إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌّ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي » (أَ).

#### 2\_ الصفرة.

يكون دم الحيض أصفر، أي كالصديد الأصفر.

فقد روى مالك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ مِنْ وَالدِّرِهُ مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَمُنَّ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الحَيْضَةِ » (2) .

ووجه الاستدلال منه ، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء: « لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ »، أي البياض الخالص كالجير، وهي بذلك تخبر أن ما سوى البياض يعد حيضا، وما أخبرت به مما لا يدرك بالرأي، فيحمل على أنها سمعته من النبي عَلَيْنَ .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1/ 75 رقم : 286)، والنسائي (1/ 123 رقم : 215)، وابن حبان (4/ 120 رقم : 1348).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك (1/ 59 رقم: 97).

### 3\_الكُدُرة.

ويكون شيئا كدرا مثل الغُسالة، ليس له صفاء الدماء.

فيا تراه المرأة من الصفرة والكدرة فهو في حكم الدم، لقوله تعالى : ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ (1).

فعم كلِّ الدماء، إذ لم يميز بين الحمرة والكدرة والصفرة.

ورؤية الدم بصفة الكدرة أو الصفرة تكون في ثلاثة أوقات:

أحدها: قبل الحيض، فهو دم حيض، فلو رأتها زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم فإنه حيض، لأن الآية والأحاديث جاءت مطلقة، ولأنه دم صادف زمن إمكان الحيض فكان حيضا كسائر الدماء.

قال الباجي رحمه الله: « والدليل على ما نقوله قول عائشة في الحديث المتقدم، وهي من أعلم الناس بهذا الشأن، وقد شاع ذلك من فتواها مع تكرر ذلك عليها، ولم ينكره عليها أحد ولا خالفها فيه مخالف فثبت أنه إجماع، ودليلنا من جهة القياس، أن هذا معنى لو رئي بعد دم يوم وليلة كان حيضا، فإذا رئي مبتدأ وجب أن يكون حيضا كالدم الأحمر» (2).

والثاني: أثناء الحيض، سواء تقدمه دم قليل أو كثير، فهو حيض.

والثالث: بعد الحيض وقبل أن تطهر، فهو حيض، لقول عائشة رضي الله عنها: «لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ »، فاعتبرت الصفرة والكدرة قبل ظهور علامة الطهر حيضا.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : 222.

<sup>(2)</sup> المنتقى (1/ 119).

وقد يُعترض على القول بأن الصفرة والكدرة حيض بقول أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا» (1).

والجواب عنه أنه محمول على المستحاضة إذا خرج منها زيادة على أيام عادتها والجواب عنه أنه محمول على المستحاضة إذا خرج منها زيادة على أيام عادتها واستظهارها، بدليل الزيادة الواردة عند أبي داود أنها قالت: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا »(2)، ويفهم من قولها هذا الاعتداد بها في زمن الحيض.

قال العدوي رحمه الله : « المشهور مقابله قو لان، قيل: إنها لغو، وقيل : إن كانت في أيام الحيض فحيض وإلا فهي استحاضة.

والمراد بأيام الحيض زمن إتيان الحيض المعتاد، والمراد بغير أيامه زمن انقطاع الحيض المعتاد، فإذن لو كانت عادتها أربعة أيام من أول الشهر ثم جاءتها الصفرة أو الكدرة في تلك الأيام الأربعة بدل الحيض، فهو حيض، فلو أتت بعد الأربعة من أول الشهر فهو حيض أيضا، وثمرته أنها تستظهر بثلاثة أيام، وما بعد يكون استحاضة، وكذا لو أتت الصفرة أو الكدرة بعد نصف شهر من الأيام الأربعة، فهي حيض مع أنها في غير زمن حيضها »(3).



<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 83 رقم: 326).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح.

أخرجه أبو داود (1/ 83 رقم : 307)، والحاكم (1/ 282 رقم : 621) وصححه، والبيهقي (1/ 337 رقم : 1492). رقم : 1492).

<sup>(3)</sup> حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 203).

## المطلب الرابع مدة الحيض

## أولا: أقل الحيض وأكثره.

#### 1 \_ أقل الحيض في العبادة.

أما أقله بالنسبة للعبادة فلا حدله، فلو خرج دفقة واحدة فهو حيض، أي أن الحيض الذي يمنع الصلاة والصيام والاعتكاف والطواف والوطء ويوجب الغسل، ما خرج ولو دفعة واحدة.

لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضُ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (1).

قال الإمام المازري رحمه الله : « فأطلق الاسم، والاعتزال واجب في قليله من غير تحديد، فدل على أن قليله حيض.

ولأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم عند ظهوره، فلو لم يتحقق أنه حيض لما أُمِرت بترك الصلاة في مشكوك فيه، هل يتهادى إلى الحد الذي حدوه فيكون حيضا، أو ينقطع قبله فلا يكون حيضا ؟، وهذا يوضح ما قلناه من أنه لا حد لأقله أيضا.

وحكم النفاس في ذلك كحكمه »<sup>(2)</sup>.

## 2\_ أقل الحيض في العدة.

وأقله بالنسبة للعدة واستبراء الرحم من الحمل يوم أو بعض يوم له بال.

وعمدتهم في التفريق بين أقله في العبادة والعدة، مع أن القياس يقتضي عدم التفريق بينها، هو الاستحسان، احتياطا لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب<sup>(3)</sup>.

#### 3 \_ أكثر مدة الحيض.

وأما أكثر مدة الحيض، فتختلف باختلاف النساء، فلكل امرأة عادة خاصة بها، قد تطول أو تقصر.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 222.

<sup>(2)</sup> شرح التلقين (1/ 334).

<sup>(3)</sup> انظر الذخيرة (1/ 373).

وهذا معنى قوله حمنة بنت جحش رضي الله عنها: « كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَهَا تَامُّرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيامَ وَالصَّلاَةً ؟.

قَالَ : أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ.

قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ : فَتَلَجَّمِي.

قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ : فَاتَّخِذِي ثَوْبًا.

قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثُجًّا.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ، أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ.

فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعِلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعِلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمِيعًا، ثُمَّ تُؤخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الطَّهُمْ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعِلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعِلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكِ فَافْعِلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعِلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي : وَهُو أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَي »(1).

<sup>(1)</sup> حليث صحيح .أخرجه أحمد (6/ 439 رقم : 27514)، وأبو داود (1/ 76 رقم : 287)، والترمذي واللفظ له (1/ 221 رقم : 128) وصححه، وابن ماجة (1/ 205 رقم : 627)، وصححه أحمد، وقال البخاري : حسن.

### أقسام النساء بالنسبة إلى الحيض.

النساء إما مبتدأة، أو معتادة، أو حامل أو مختلطة.

#### 1\_المتدأة:

وهي الصغيرة التي لم يسبق لها وأن حاضت.

فإذا أتاها الحيض لأول مرة، فأكثر مدته في حقها خمسة عشر يوما، فإذا زاد عن هذه المدة فهو استحاضة.

#### 2\_المعتادة:

وهي التي سبق لها أن أتاها الحيض، ولو مرة، لأن العادة تتقرر بالحصول مرة.

وحكمها أنها تعتبر أكثر أيام عادتها، فإن تمادى بها الدم فالمشهور أنها تستظهر بثلاثة أيام (1).

ومحل الاستظهار ما لم تجاوز خمسة عشر يوما.

وقيل: إن تمادى بها الدم تغتسل وكانت مستحاضة، لما جاء عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَقِيل: « أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَاسْتَفْتَ هَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَاسْتَفْتَ هَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَ مِنْ الشَّهْرِ ، فَاللَّهُ مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مَنْ الشَّهُمْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مَنْ الشَّهُرِ، ثَوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّي » (2).

<sup>(1)</sup> عمدة القول المشهور في الاستظهار الحديث الوارد عن أسهاء بنت مرشد الحارثية الأنصارية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله عنها أنها بعنها أنها جاءت إلى رسول الله عنها أنها تُحدُّمُ عَلَيَّ الصَّلاَةَ ؟.
الطَّهْرِ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ تُرَاجِعُنِي فَتُحَرِّمُ عَلَيَّ الصَّلاَةَ ؟.

فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلاَثًا، ثُمَّ تَطَهَّرِي اليَومَ الرَّابِعَ فَصَلِّى، إِلاَّ أَنْ تَرَي دَفْعَةً مِنْ دَمٍ قَاتِمَةٍ ». والحديث أخرجه البيهقي في سننه (1/ 330 رقم : 1465) وضعفه.

وذكره الإمام ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 313) وخرجه من كتاب أبي بكر بن الجهم والقاضي إساعيل.

ومداره على حرام بن عثمان وهو ضعيف.

وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (16/ 82): «حرام بن عثمان ضعيف متروك». وضعفه أيضا الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 209).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك (1/ 62 رقم: 136)، وأبو داود (1/ 71 رقم: 274)، والنسائي (1/ 119 رقم: 208).

#### 3\_الحامل:

العادة الغالبة عند النساء الحوامل أنهن لا ينزل منهن الدم، وقد يأتيهن الدم نادرا.

فإذا رأت الدم أثناء حملها، فهل هو حيض يمنعها من العبادة والوطء ؟، وهو المشهور من قول المالكية والشافعية، أو ليس بحيض، بل هو دم علة وفساد لا يمنع من صحة العبادة ولا من الوطء ؟، وهو قول الحنفية والحنابلة (1).

والدليل على اعتباره حيضا قول الله تعالى : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَغَيَّزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ (2)، فلم يفرق بين حامل وحائل.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت في المُرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: « أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ» (3).

وعن مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ الزُهْرِيِّ عَنْ المَرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : « تَكُفُّ عَنْ الصَّلاَةِ »<sup>(4)</sup>.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: « وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا » (5).

وعلى القول بأن الحامل تحيض، فإن مدة الحيض تختلف باختلاف مدة الحمل، فليس أوله كآخره، ففي الأشهر الثلاثة الأولى تمكث أيام عادتها، وبعد الشهر الثالث إلى السادس تمكث عشرين يوما، وما زاد على ذلك لا تعتد به، وبعد الشهر السادس إلى آخر الحمل تمكث ثلاثين يوما.

#### 4\_ المختلطة.

إذا كانت مميزة لدم الحيض عن دم الاستحاضة بتغير لونه أو رائحته، أو رقته أو ثخنه، أو تألها بخروجه (6)، فإنها تعمل بتمييزها بين الدمين، وإن لم تميز بينهما بشيء مما ذُكِر فهو استحاضة ولو طال زمنه.

<sup>(1)</sup> الذي أقره الطب الحديث أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم أثناء الحمل فهو دم علة وفساد بالبدن وليس بحيض، ولما كانت المسألة راجعة إلى قول أهل الخبرة والاختصاص من الأطباء، فإننا نختار قـول الأحناف والحنابلة.

انظر أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ليحيى عبد الرحمن الخطيب (ص: 27)

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 222.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك (1/ 60 رقم: 130).

 <sup>(4)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 60 رقم: 131).

<sup>(5)</sup> الموطأ (1/60).

<sup>(6)</sup> لا يعتبر في التمييز كثرة الدم وقلته، لتبعيتهم اللأكل والشرب والمزاج.

والأصل في ذلك قول النبي عَلِي لله الفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُّ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّ » (1).

فتمكث أيام عادتها وتغتسل ولا تستظهر عليها، إذ لا فائدة من الاستظهار، لأنه طُلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها، وهي قد غلب على الظن عدم انقطاعه.

## ثانيا: أقل الطُهر وأكثره.

المشهور أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما.

أما أكثره فلا حدّ له بالإجماع، إذ قد تبقى المرأة طاهرة من الحيض إذا لم يعاودها الـدم، وقد لا تحيض أصلا.

## حكم من تقطعت أيام دمها.

إذا تقطعت أيام الدم، بأن يأتيها الدم يوما أو يومين ثم ينقطع يوما أو أكثر بحيث لم يبلغ الانقطاع خسة عشر يوما، ثم يعاودها الدم، فإنها تلفق أيام الدم فقط وتضمها إلى بعضها، فإن كانت مبتدأة أو معتادة نصف شهر، فإنها تلفق أيام الحيض حتى تبلغ خمسة عشر يوما ثم هي طاهر.

وإن كانت معتادة أياما معلومة، فإنها تلفق أيام عادتها وتستظهر بثلاثة أيام ما لم تبلغ خمسة عشر يوما.

قال ابن عسكر البغدادي رحمه الله: «ومن تقطع دمها، فإن كان الثاني بعد طهر فحيض مؤتنف، وإلا فهما حيضة، فتلفق حتى تبلغ أكثره، فإن زاد فمستحاضة، وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه وتوطأ »(2).

وقال ابن رشد رحمه الله: « هذا ما لا اختلاف فيه أن الحيضة إذا انقطعت ولم يكن بين الدمين من الأيام ما يكون طهرا فاصلا، فإنها تُلَفِّقُ أيام الدّم وتعـد اليـوم الـذي رأت فيـه الدم وإن لم تره إلا ساعة أو لمعة »(3).

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (319).

<sup>(2)</sup> انظر أسهل المدارك (1/ 142).

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل (1/ 150).

## المطلب الخامس علامة الطهر

يحصل الطهر بانقطاع الحيض، ويُعرف ذلك بأحد علامتين:

#### الأول: الجفاف.

وهو أن يجف المحل من الدم، ويحصل ذلك بأن تضع خرقة أو قطنة في الفرج<sup>(1)</sup>، فإذا خرجت نقية خالية من أثر الدم فهو دليل على طهارتها، ولا يضر خروجها مبللة برطوبة الفرج.

## الثاني : القَصَّة.

وهي ماء أبيض يشبه المني أو ماء الجير، يخرج بعد انقطاع الحيض.

وهي أبلغ في الدلالة على الطهر من جفاف المحل، حتى لمن اعتادت الجفوف.

فعن عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الكُوْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْخَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهُرَ مِنْ الْحَيْضَةِ »(2).

والعمل في الطهر على حسب ما اعتادت عليه المرأة، فإن كانت عادتها اعتبار القصة فإنها تطهر بمجرد رؤيتها ولا تنتظر الجفاف.

وإن كانت عادتها أن تطهر بالجفوف فقط، فإنها تطهر إذا جفّ المحلّ أو رأت القصة، ولا تنتظر الآخِر منهما.

وإن كانت عادتها أن تطهر بالقصة والجفوف معا، انتظرت القصة بعد جفاف المحلِّ لآخر الوقت المختار، بقدر الطهر والصلاة.

<sup>(1)</sup> ومثله ما تضعه النساء اليوم من الحفاضات، فإذا لاحظت طهارتها ونقاوتها من آثار الدم، فهو دليل على طهرها.

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك (1/ 59 رقم: 97).

وإذا شكت الحائض أو النفساء هل طهرت قبل خروج وقت الصلاة أو بعده، سقطت عنها الصلاة، ولا يلزمها القضاء.

ويجب عليها أن تراقب طهرها في أوقات الصلاة، فإن رأت طهرا وجب عليها أن تصلى الوقت الذي طهرت فيه.



# المبحث الثاني أحكام النفاس والاستحاضة

# المطلب الأول تعريف النفاس ومدته

#### أولا: تعريف النفاس.

النِّفَاس\_بكسر النون\_، وهو لغة ولادة المرأة، فإذا وضعت مولودها فهي نفساء.

وسمي نفاسا لأن الرحم تنفس بطرح الولد (1).

وشرعا هو: الدم الخارج من قبل المرأة عند ولادتها، سواء خرج مع الولادة أو بعدها(2).

أي أن دم النفاس هو ما خرج بسبب الولادة، سواء كان خروجه بعدها وهو محل اتفاق، أو معها على قول الأكثر، أو قبلها لأجلها على القول بأن الحامل لا تحيض.

#### ثانيا: مدة النفاس.

لا حد لأقل النفاس، فلو خرج دفعة واحدة ثم انقطع فقد طهرت، ووجب عليها الغسل وبطل صومها وتقضي ذلك اليوم.

أما أكثره عند مالك والشافعي فستون يوما، لأن العادة جرت بـذلك، ومـا زاد عـلى الستين فهو استحاضة، فلا تستظهر بل تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.

<sup>(1)</sup> انظر مادة : نفس، في معجم المقاييس في اللغة (ص: 1041)، والقاموس المحيط (2/ 265)، ومشارق الأنوار (2/ 27).

 <sup>(2)</sup> انظر شرح أبي الحسن على الرسالة (1/ 126)، وبلغة السالك (1/ 81)، وحاشية الدسوقي (1/ 174)،
 وأسهل المدارك (1/ 148).

وقال أبو حنيفة وأحمد أكثره أربعون يوما، واعتمدوا على ما جاء في الآثار، كقول أم سلمة رضي الله عنها: «كَانَتْ النُفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدَا لَهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُلُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَل

وليس في هذا الأثر تحديد لأكثر النفاس، وإنها ذكرت أم سلمة رضي الله عنها العادة الغالبة عند النساء عندهم.

قال الحافظ أبو بكر ابن العربي في تعليقه على أثر أم سلمة رضي الله عنها: « لا يصح فيه خبر عن النبي عَلِي بحال، وإنها المعتبر فيه الوجود» (2).

وإذا تقطع لفقت حتى يبلغ ستين يوما، وتغتسل وتصلي وتصوم كلم تقطع بطهر، فإذا استمر التقطع خمس عشرة يوما فقد طهرت، وما نزل منها بعد ذاك فهو حيض.

والنفساء كالحائض فيها يجب ويمتنع ويجوز.



<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 83 رقم: 311)، والترمذي (1/ 256 رقم: 139)، وابـن ماجـة (1/ 213 رقم: 648)، وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> انظر عارضة الأحوذي (1/ 228).

## المطلب الثاني الاستحاضة

الاستحاضة وهي الدم السائل من الفرج على وجه المرض في غير أيام الحيض والنفاس.

فالدم الخارج من المرأة زيادة على أيام عادتها أو استظهارها استحاضة.

وصفة دم الاستحاضة أحمر رقيق، بخلاف دم الحيض والنفاس فهو أسود كدر، لما مرّ في حديث فَاطِمَة بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَمَا النَّبِيُ عَلِيْ : « إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي » (1).

ولا يجب الغسل على المستحاضة، لأنها طاهرة وليس ثمة موجب للغسل، ولأنه دم علة وفساد فأشبه الخارج من الدبر.

ويستحب لها الغسل بعد انقطاع الدم تطهيرا وتنظيفا لبدنها، لكن يجب عليها الوضوء إذا كان انقطاع الدم أكثر من إتيانه، ويستحب تجديده إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران، وإن لازمها كل الوقت فلا وضوء عليها.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ : لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي »<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في الصفحة (319).

<sup>(2)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 78 رقم : 306)، ومسلم (1/ 262 رقم : 333).

وفي رواية للبخاري : « فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي »(1).

وفي أخرى رواية للبخاري : « ثمَّ تَوَضَّئِي لِكلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوقْتُ» (2).

أي أن المستحاضة ليست كالحائض، فلا يجب عليها الغسل أثناء استحاضتها أو بعد انقطاع الدم عنها، وإنها يستحب لها الغُسل بعد انقطاع الدم تنظفا وتطهيرا.

أما الوضوء فيجب عليها عند كل صلاة إذا كان الدم ينقطع عنها، فإن كان لا ينقطع توضأت وصلت ولو سال منها، ولا يبطل وضوؤها.

ولا يحرم على الزوج وطء المستحاضة، لأنها لا تمنع من الصلاة والصوم، وإذا جاز لها أن تصلي فجواز الوطء من باب أولى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: « أَنَّهُ لَمْ يَـرَ بَأْسًا فِي الله عَنهما أَنْ يَأْتِيهَا زَوجُهَا »(3).







<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (1/ 81 رقم: 320).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1/ 62 رقم: 228).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري تعليقا مجزوما (1/ 84) في كتاب الحيض، بـاب إذا رأت المستحاضة الطهـر، ووصله الدارمي (1/ 144 رقم: 817).

## المبحث الثالث موانع الحيض والنفاس

تشترك الجنابة مع الحيض والنفاس في منع سبعة أشياء وهي : الصلاة، وسجود التلاوة، والطواف، والاعتكاف، ومس المصحف، ودخول المسجد، ويختص الحيض والنفاس بمنع أشياء أخرى وهي كالآتي :

### 1 \_ الصيام.

يحرم على الحائض والنفساء الصوم ولا يصح منها حتى يطهرا، لما سبق في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه على الله عنها أنه على قال : « أَلَيْسَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّرُ، قُلْنَ : بَلَى » (1).

و يجب عليهما قضاؤه، بخلاف الصلاة التي تسقط عنها، لما روته معاذة قالت: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ ؟.

فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟.

قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأُلُ.

قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ » (<sup>2</sup>).

#### 2\_الطلاق.

أجمع الفقهاء على تحريم طلاق الحائض، وأنه طلاق بدعي محرم ومخالف للسنة، وأن الطلاق الجائز ما كان في طهر لم يمسسها فيه.

ودلّ على تحريمه قوله تبارك وتعالى : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴿ وَتَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا ال

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (1/ 77 رقم: 304)، ومسلم (1/ 87 رقم: 80).

<sup>(2)</sup> متفق عليه . أخرجه البخاري (1/ 81 رقم : 321)، ومسلم (1/ 265 رقم : 335).

<sup>(3)</sup> سورة الطلاق: 1.

وعن ابن عصر رضي الله عنها: « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيَّ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيَكِ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَحَا النِّسَاءُ » (1).

وإذا طَلَق في العدة وقع الطلاق وحُسِب عليه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنها: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ » (2).

## 3 \_ الوطء في الفرج.

يحرم وطء الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويستمر المنع حتى تطهر وتغتسل، لقول الله عز وجل : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ وَلَيُ اللهَ يَعِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ اللهَ يَعِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ اللهَ يَعِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ اللهَ يَعِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ اللهَ يَا اللهَ يَعِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وإذا وطأها أثم ووجب عليه الاستغفار والتوبة من ذنبه، وليس عليه كفارة، وهو قول جماهير السلف.

وقال الإمام أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنها عن النبي عَلِيْكُ : «فِي الذِي يَأْتِي امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ »(4).

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري (2/ 595 رقم: 5251)، ومسلم (2/ 1093 رقم: 1471).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (2/ 595 رقم: 5253).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : 222.

 <sup>(4)</sup> أخرجه أحمد (1/ 229 رقم: 2032)، وأبو داود (1/ 69 رقم: 264)، والنسائي (1/ 153 رقم: 289)،
 وابن ماجة (1/ 210 رقم: 640)، واختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، ورجح بعضهم وقفه.

ويجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ما بين السرة والركبة من لمس و يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ما بين السرة ونظر، ولا يمنع إلا من الوطء في الفرج فقط، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه قال: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلاَّ النَّكَاحَ » (1).

والاستحباب أن يجعل عليها إزارا فيها بين الركبة والسرة حتى لا يقع في الممنوع، لحديث عائسة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائسة أراد كانت حائسة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت كانت قالت : وَأَيْكُم رُسُولُ الله عَلَى كَنَا النّبِي عَلَى يَمْلِكُ إِرْبَهُ »(2).

ولا يحل له أن يقربها في الفرج حتى تطهر من الحيض أو النفاس وتغتسل، لقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا نَظُهُرُ مَنَّ يَطْهُرُنَ فَإِذَا نَطَهُرُنَ فَأَنُوهُ مَنَ مِنْ حَيِّثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ (3)، فإن فعل أثم ولزمته التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.

أما المستحاضة فلا يحرم وطؤها كما تقدم.





<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1/ 246 رقم: 302).

<sup>(2)</sup> متفق عليه

أخرجه البخاري (1/ 77 رقم : 302)، ومسلم (1/ 242 رقم : 293).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : 222.

# المراجع

- \* القُرْآنُ الْكَرِيمُ.
- الإجماع، للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 318 هـ)، تحقيق عبد الله عمر البارودي،
   مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: 1، 1406 هـ 1986م.
- ♦ الآحاد والثاني، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني، تحقيق
   الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط: 1، 1411 هـ- 1991م.
- ♦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت354هـ)، بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1408هـ 1988م.
- العراق القرآن، للإمام أبي بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص (ت370هـ)، دار الكتاب العرب، بيروت، (د.ت.ط).
- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت543هـ)، تحقيق
   على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 1407 هـ 1987م.
- الأدب المفرد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، ط: 2، 1405 هـ 1985 م.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   المكتب الإسلامي، بيروت.
- الأذكار، للإمام محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، (د.ت.ط).
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، للحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي (ت 463 هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1414 هـ 1993 م.
- الكشناوي المالكي ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، (د.ت.ط).
- الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي
   المالكي (ت 422 هـ)، تحقيق الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم بيروت، ط: 1، 1420 هـ
   1999 م.

- الإصابة في تمييز الصحابة، للأمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ت.ط).
- الأم، للأمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204 هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط: 2،
   1393هـ 1973م.
- ﴿ إكمال المعلم بفوائد مسلم، للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت544هـ)،
  تحقيق الدكتور يحى إسماعيل، دار الوفاء مصر، ط: 1، 1419 هـ 1998م.
- المعلم بفوائد مسلم، للإمام محمد بن خليفة الوشتاني الأبي المالكي
   (ت827هـ)، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1415 هـ 1994م.
- أو جز المسالك إلى موطأ مالك، لمحمد زكريا بن يحيى الهندي الكاندهلوي (ت1348هـ)،
   دار الفكر بيروت، 1419 هـ-1989 م.
- الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت318هـ)، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 1، 1409 هـ 1988م.
- \* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ)،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1406 هـ 468٩م.
- پدایة المجتهد و نهایة المقتصد لأبی الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الحفید
   المالکی (ت 595 هـ)، دار القلم، بیروت، ط: 1، 1408 هـ 1988م.
- پلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 1241 هـ)، مطبوع مع الشرح الصغير للقطب الشهير أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201 هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1398 هـ 1978م.
- البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي (ت1258هـ)،
   طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: 2، 1370 هـ 1951م.
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد المالكي (ت 520 هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1404 هـ 1984 م.
- \* التاج والإكليل لمختصر خليل للإمام المواق (ت 898 هـ)، بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد المرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت954هـ)، دار الفكر بيروت، ط 2: 1398 هـ 1979 م.
- التاريخ الكبير، للإمام أبي عبد الله محمد بن غسماعيل البخاري (ت 261 هـ)، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).

- \* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام الحافظ أبي العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت 616 هـ)، أشرف عليه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بيروت، ط: 3، 1399 هـ 1979 م.
- \*\* التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت599ه)، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1415 ه.
- \* ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للحافظ أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض (ت544ه)، تحقیق الدكتور أحمد بكیر محمود، دار مكتبة الحیاة، بیروت، و دار مكتبة الفكر، طرابلس لیبیا، (د.ت.ط).
- ترتيب مسند الشافعي للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، بإشراف مكتب
   البحوث والدراسات، دار الفكر بيروت، ط: 1، 1417 هـ 1997 م.
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ)، ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 3، 1388 هـ 1968 م.
- ه تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310 هـ)، دار الفكر، 1408 هـ 1988م.
- ه تفسير القرآن العظيم للحافظ عهاد الدين إسهاعيل بن كثير الدمشقي الشافعي (ت774هـ)، بإشراف الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط: 2، (د.ت.ط).
- التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي،
   (ت378 هـ)، تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدَّهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
   1، 1408 هـ 1987 م.
- ه تقريب التهذيب، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني (ت 852 هـ)، اعتنى به عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1416 هـ 1996 م.
- الخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن الخجر العسقلاني (ت 852 هـ)، بتصحيح عبد الله هاشم اليهاني، شركة الطباعة الفنية القاهرة، 1384 هـ 1964 م.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي (ت 463 هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.

- \* تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، لإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه)، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت.ط).
- \* تهذیب الآثار و تفصیل معانی الثابت عن رسول الله على من الأخبار، للإمام الحافظ محمد بن جریر الطبری (ت 310 هـ)، تحقیق الدکتور ناصر بن سعد الرشید، وعبد القیوم عبد رب النبی، وامطابع الصفا، مكة المكرمة، (د.ت.ط).
- التهذيب في اختصار المدونة، للأمام أبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني البراذعي، (ت 438 هـ)، تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط: 1، 1420 هـ 1999م.
- تهذیب التهذیب، للأمام شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی
   (ت852 هـ)، دار الفكر، بیروت، ط: 1، 1327 ه.
- \* تهذيب الكهال، للأمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1400 هـ 1980م.
- الرحمن الأمهات للإمام جمال الدين بن عمر بن الحاجب (ت 646 هـ)، تحقيق أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، دار اليهامة للطبع والنشر والتوزيع، ط 1 : 1419 هـ 1998م.
- الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي، للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 هـ)، الجزءان الأول والثاني بتحقيق أحمد محمد شاكر، والجزء الثالث بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، والجزءان الرابع والخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت.ط).
- \* الجامع لأحكام القرآن، للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت671 هـ)، تحقيق عبد العليم البردوني، وأبي إسحاق إبراهيم اطفيش، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت.ط).
- الجرح والعديل، للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327 هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت.ط).
- المواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، لحسن بن محمد المشاط المالكي، (ت1399 هـ)،
   تحقيق الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بـيروت، ط:
   1، 1406 هـ ـ 1986 م.
- الجوهر النقي، لابن التركماني علاء الدين على بن عثمان المارديني الحنفي (ت745 هـ)،
   مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقى (ت 458 هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).

- الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230 هـ)، مطبوع بهامش الشرح الكبير على مختصر خليل للعلامة الدردير (ت 1201 هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).
- \* حاشية ابن عابدين، المسهاة رد المحتار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ) على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرط: 3، 1404 هـ-1984 م.
- الله على الدر الشمين لمحمد بن أحمد ميارة (ت1051هـ)، تأليف أبي عبد الله عمد الطالب بن حمدون (ت1273هـ)، طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، (د.ت.ط).
- الدهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني (ت 1230 هـ)، دار الفكر بيروت، 1398 هـ- 1978 م.
- الناني المالكي (ت 1198 هـ) على شرح الزرقاني المالكي (ت 1198 هـ) على شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، دار الفكر بيروت، (د.ت.ط).
- حاشية رد المحتار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252 هـ) على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرط: 3، 1404 هـ 1984 م.
- الباني على بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي (ت 1189 هـ) على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أبي الحسن على بن محمد المنوفي (ت939هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني
   (ت430هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1409 هـ 1988 م.
- \* الدراية في تخريج أحاديث البداية، للأمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت852 هـ)، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليهاني، دار المعرفة، بيروت، (د.ت.ط).
- الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على النضروري من علوم الدين لابن عاشر، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 1051 هـ)، وبهامشه خطط السداد والرشد على نظم ابن رشد، للإمام محمد بن إبراهيم التتائي (ت 942 هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن على بن فرحون المالكي (ت 799 هـ)، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت ط: 1، 1417 هـ 1996م.

- الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، تحقيق الأستاذ محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1994م.
- الرسالة الفقهية، للإمام أبي تحمد عبد الله بن عبد الرحمٰن أبي زيد القيرواني (ت386 هـ)، ومعها غرر المقالة في شرح غريب الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، تحقيق الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1406 هـ 1999م.
- ♦ ﴿ زاد المعاد في هدى خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية
   (ت 752 هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
   بيروت، ط: 3، 1402 هـ 1982 م.
- \* سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسهاعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت1182هـ)، تحقيق إبراهيم عصر، دار الحديث، القاهرة، (د.ت.ط).
- شنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275هـ)،
   تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي.
- شن ابن ماجه، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه
   (ت275ه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (د.ت.ط).
- شخ سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، تحقيق مجدي بن منصور
   بن سيد الشوري، دار الكتب العلمية بيروت، ط1: 1417 هـ 1996 م.
- شنن الدارمي للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت255هـ)، تحقيق المشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1417 هـ 1996م.
- شنن سعيد بن منصور، للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني (ت 227 هـ)،
   تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت، (د.ت.ط).
- السنن الصغرى المسهاة بالمجتبى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على النسائي (ت 303 هـ) ومعه شرح جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) وحاشية السندي، دار الكتاب العربي بيروت (د.ت.ط).
- السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458 هـ)،
   وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركهاني (ت 745 هـ)، دار الفكر، بيروت (د.ت.ط).

- \* السنن الكبرى، للإمام النسائي (ت303ه)، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1411 هـ 1991م.
- سير أعلام النبلاء، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)،
   تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1411 هـ 1991م.
- السيرة النبوية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، 1403 هـ 1983 م.
- \* شرح أبي الحسن على بن محمد المنوفي (ت 939 هـ) المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت386 هـ)، حاشية على بن أحمد مكرم الصعيدي العدوي المالكي (ت1189 هـ)، دار الفكر بيروت، (د.ت.ط).
- شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت536 هـ)، تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1997م.
- شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، دار الفكر،
   بيروت، 1424 هـ ـ 2004 م.
- شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت894 هـ)، تحقيق محمـ د
   أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1993م.
- ﴿ شرح الخرشي، المسمى منح الجليل على مختصر العلامة خليل، للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت 1101 هـ)، وبهامشه حاشية على الصعيدي العدوي (ت 1198هـ)، دار صادر بروت، (د.ت.ط).
- شرح السنة، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516 هـ)، تحقيق زهير
   الشاويش، وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 2، 1403 هـ 1983م.
- شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت833 هـ)، ضبط وتعليق الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407 هـ 1987م.
- شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، دار الريان للتراث، مصر، 1407هـ 1987م.
- ه الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير (ت1201 هـ)، تحقيق محبي الدين عبد الحميد، منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر.

- شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بـزروق (ت 899 هـ) عــلى مـتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)، وبهامشه شرح ابن نــاجي (ت-837 هـ) عــلى مـتن الرسالة، دار الفكر بيروت، 1402 هــ 1982 م.
- شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي (ت837 هـ) على متن الرسالة،
   مطبوع بهامش شرح زروق على الرسالة، دار الفكر بيروت، 1402هـ 1982م.
- شرح عبد الباقي بن محمد الزرقاني (ت 1099 هـ) على مختصر سيدي خليـل (ت 776هـ)،
   وجهامشه حاشية البناني (ت 1198هـ)، دار الفكر بيروت، (د.ت.ط).
- \* شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني الحنفي (ت 593 هـ)، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهام الحنفي (ت 681 هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: 1، 1339 هـ 1970م.
- الشرح الكبير على مختصر خليل لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير (ت1201ه)، ومعه حاشية الدسوقي (ت 1230ه)، وتقريرات الشيخ عليش (ت1299ه)، دار الفكر بيروت (د.ت.ط).
- شرح كتاب النيل وشفاء العليل، للإمام العلامة محمد بن يوسف اطفيش الإباضي (ت
   1332 هـ)، مكتبة الرشاد، جدة، ط3 : 1405 هـ 1985م.
- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت 1122 هـ) على موطأ الإمام مالك، دار
   الكتب العلمي، بيروت، ط1: 1411 هـ 1990م.
- شرح مشكل الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ)،
   تحقيق شعيب لأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 1 ، 1415 هـ 1994م.
- شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ)، تحقيق محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت، ط: 1، 1414 هـ 1994م.
- شعب الإيهان، للحافظ أبي بكر أحمد بن أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت458هـ)،
   تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ط: 1، 1415 هـ.
- شه صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 311 هـ)، ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، اعتنى به محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، مصرط1:
   1423 هـ ـ 2003م.
- ش\* صحيح ابن خزيمة، للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت
   311 هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت (د.ت.ط).

- شه صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه)،
   تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ 1992م.
- ﴿ طبقات الفقهاء، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت476هـ)،
   تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، 1401 هـ 1981م.
- \*\* طرح التثريب في شرح التقريب للإمام الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806ه)، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1413 هـ ـ 1992م.
- الترمذي الأحوذي شرح صحيح الترمذي، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ)، دار الكتاب العربي، بروت، (د.ت.ط).
- المالكي (ت 616 هـ)، تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور، الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1415 هـ 1995 م.
- عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي، تأليف موسى إسماعيل، دار ابن حزم،
   بيروت، ط: 1، 1424 هـ 2004 م.
- \*\* عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ومعه شرح الحافظ ابن قيم الجوزية (ت752هـ)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بروت، (د.ت.ط).
- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي
   (ت 852 هـ)، رقم كتبه وأبو ابه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، دار المعرفة، بيروت،
   (د.ت.ط).
- \*\* فهرس ابن عطية، لمحمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي المالكي (ت 451 هـ)، تحقيق الدكتور محمد أبي الأجفان، ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1،
   1400 هـ 1980 م.
- ه الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني، للشيخ أحمد غنيم النفرواي المالكي (ت1200هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، ط: 3، 1374 هـ 1955م.
- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817ه)، دار الجيل بيروت، (د.ت.ط).

- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت543هـ)، تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط:
   1، 1992م.
- « قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي

   (ت671 هـ)، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، بيروت، 1979م.
- « كتاب الآثار، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت182 هـ)، تحقيق أبي الوفا،
   دار الكتب العلمية، بيروت، 1355 هـ.
- \* كتاب العلل، للحافظ علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني (ت234 هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: 2، 1980م.
- \*\* كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي (ت 463 هـ)، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط: 2، 1400 هـ 1980م.
- \* كتاب المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 277 هـ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط: 1، 1410 هـ.
- \* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمي (ت807ه)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1399 هـ 1979م.
- الإفريقي العرب، للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصرى (ت 711 هـ)، دار صادر، بيروت، (د.ت.ط).
- \*\* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الـشافعي (ت807 هـ)،
   دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 3، 1402 هـ 1982م.
- \*\* مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)، جمع وترتيب عبد الرحمن بـن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي.
- المجموع للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676 هـ)، تحقيق وإكال محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد جدة، المملكة العربية السعودية.
- المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت546 هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1413 هـ 1993م.

- المحلى، للإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري (ت456هـ)،
   تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث القاهرة، (د.ت.ط).
- \*\* محتار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666 هـ)، دار الجيل،
   بيروت، 1407 هـ 1987م.
- \*\* مختصر خليل في الفقه المالكي، للإمام الشيخ خليل بن إسحاق (ت 767 هـ)، تحقيق أحمد
   على حركات، در الفكر، بيروت، 1419 هـ 1999م.
- \* المدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت737هـ)، دار الحديث، القاهرة، 1401 هـ 1981 م.
- المدونة الكبرى، للإمام سحنون بن سعيد التنوخي المالكي (ت 240 هـ)، در الفكر،
   بروت، (د ت ط).
- شه مراتب الإجماع، للإمام الحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت456هـ)،
   دار الكتب العلمية، ببروت، (د.ت.ط).
- \*\* المستخرجة من الأسمعة المعروف بالعتبية، للإمام محمد بن أحمد العتبي القرطبي المالكي (ت 255 هـ)، مطبوع مع البيان والتحصيل لأبي الوليد بـن رشـد الجـد (ت 520 هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1404 هـ 1984 م.
- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري (ت405هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، (ت748هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1411 هـ 1990م.
- المسند، للإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ)، تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت (د.ت.ط).
- ه مسند أبي داود الطيالسي، للحافظ سليان بن داود بن الجارود الشهير بأبي داود الطيالسي (ت 204 هـ)، دار المعرفة، بيروت (د.ت.ط).
- ه مسند الإمام أحمد، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت 240 هـ)، طبعة مرقمة، مؤسسة قرطبة الهرم، مصر، (د.ت.ط).
- التميمي الموصلي، للحافظ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ت307ه)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: 1، 1404 هـ 1984م.
- \*\* مسند ابن الجعد، للإمام أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي (ت230ه)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط1: 1410 هـ 1990م.

- \* مسند الروياني، للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت 307 هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر، ط: 1، 1416 هـ 1995 م.
- \*\* مسند الشهاب، للحافظ القاضي أبي عبد الله محمد بن سلات القضاعي، طبع مؤسسة الرسالة، بروت، ط1: 1405 ه 1985م.
- شارق الأنوار على صحاح الآثار، للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض
   (ت 544 هـ)، دار الفكر، بيروت، ط: 1، 1418 هـ 1997 م.
- المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي
   (ت235ه)، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر بيروت، ط1: 1409 هـ 1989م.
- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت 211 هـ)،
   تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط: 2، 1403 هـ 1983م.
- ه معالم السنن، للإمام الحافظ أبي سليمان الخطابي (ت388 هـ)، المكتبة العلمية، بيروت، ط
   : 2، 1401 هـ 1981م.
- المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف الرياض، ط: 1، 1405 هـ 1985 م.
- المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق محمد شكور
   ومحمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي بيروت، ط: 1، 1405 هـ 1985م.
- العجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق حمدي عبد المحيط السلفي، طبع مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- معجم المقاييس في اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395 هـ)، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط 1 : 1415 هـ 1994 م.
- \* المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت536 هـ)، تحقيق الشيخ الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، 1988م.
- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422 هـ)، تحقيق الدكتور حميش عبد الحق، دار الفكر بيروت، 1419 هـ 1999 م.
- العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، حققه جماعة من الأساتذة بإشراف الدكتور محمد حجى، دار الغرب الإسلامي بيروت، 1401 هـ 1981م.
- المغنى للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي
   (ت 620 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403 هـ 1983م.

- النهاج، للإمام شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت977ه)، تحقيق الشيخ على محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 1415 هـ 1994م.
- الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 656 هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب دمشق بيروت، ط: 1، 1417 هـ 1996 م.
- المهدات، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي، المعروف بابن رشد الجمد (ت520 هـ)، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، 1408 هـ 1988م.
- القصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، لنور الدين على بـن أبي بكـر الهيثمـي (ت807 هـ)، تحقيـق سـيد كـسروي حـسن، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط: 1، 1413 هـ 1993م.
- المنتخب من مسند عبد بن حميد، للإمام الحافظ أبي محمد عبد بن حميد (ت 249 هـ)، تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، ط: 1، 1408 هـ 1988م.
- \* المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (ت494هـ)، دار الكتاب العربي بيروت، ط: 3، 1403 هـ 1983 م.
- المنتقى من السنن المسندة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت307هـ)،
   تحقيق: عبدالله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط: 1، 1408 هـ 1988 م.
- منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، للشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش
   المالكي (ت 1299 هـ)، دار الفكر بيروت، ط: 1، 1404 هـ 1984 م.
- \*\* مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت 954 هـ)، وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للإمام المواق (ت 898 هـ)، دار الفكر بيروت، ط 2: 1398 هـ 1979 م.
- هم موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت 281 هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1 : 1426 هـ 2006 م.
- الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 هـ)، برواية يحيى بن يحيى الليثي (ت 234 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، (د.ت.ط).
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
   (ت748ه)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، (د.ت.ط).

- شر البنود على مراقي السعود، للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، طبع
   صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.
- \* النشر في القراءات العشر، للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت-835 هـ)، صححه الأستاذ على محمد الضباع، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت.ط).
- ه الراية لأحاديث الهداية، تأليف الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 762 هـ)، دار الحديث، القاهرة.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (ت 606 هـ)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر بروت، (د.ت.ط).
- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 1، 1999م.
- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني
   (ت 1255 هـ)، دار القلم بيروت، (د.ت.ط).
- ﴿ وسيلة المسلم إلى فقه أحكام التيمم، تأليف موسى إسماعيل، الدار البلاغ، الجزائر، ط 1
   : 1423 هـ 2002 م.

# فهرس

| 3.  | مقلمه                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 4 . | مبحث تمهيدي في التعريف بالإمام مالك                                   |
| 10  | تمهيد في معنى الطهارة وأقسامها وعناية الإسلام بها                     |
|     | أولا: معنى الطهارة                                                    |
|     | ثانيا: أقسام الطهارة                                                  |
|     | 1 _ الطهارة من الحدث                                                  |
|     | 2 _ الطهارة من الخبث                                                  |
|     | ثالثا: عناية الإسلام بالطهارة                                         |
|     | الفصل الأول: في أحكام المياه                                          |
|     | المبحث الأول: أقسام المياه من حيث صحة التطهير بها                     |
|     | المطلب الأول: المياه التي يصح التطهير بها                             |
| 17  | أنواع الماء الطهور                                                    |
| 18  | أنواع الماء الطهور                                                    |
| 18  | 2_المياه الأرضية                                                      |
| 19  | ما يعد من الماء الطهور                                                |
| 19  | القسم الأول: المياه المتغيرة بما لا ينفك عنها غالبا                   |
|     | القسم الثاني: المياه المتغيرة بها ينفك عنها غالبا ويعسر الاحتراز منها |
|     | المطلب الثاني: المياه التي لا تصح الطهارة بها                         |
|     | القسم الأول : الماء المضاف بشيء طاهر                                  |
|     | القسم الثاني: الماء المضاف بشيء نجس                                   |
|     | مسألةً أولى : حكم الماء المتغير إذا زالت نجاسته بنفسها                |
|     | مسألة ثالثة : حكم الماء الراكد إذا مات فيه حيوان                      |
|     | مسألة ثانية : حكم الشك في المتغير                                     |
| 26  | المبحث الثاني: أقسام المياه من حيث النهي عنها                         |
| 26  | المطلب الأولُّ : المياه التي يحرم التطهير بها                         |
| 26  | الأول: الماء القليل الذي لا يستغنى عن شربه                            |
|     | الثاني : الماء الذي يخشى الضرر على نفسه باستعماله                     |
|     | الثالث : الماء الموقوف على الشرب                                      |
| 27  | الرابع: الماء المغصوب                                                 |
| 28  | الخامس: مياه آبار ثمود                                                |
| 29  | المطلب الثاني: المياه التي يكره التطهير بها                           |
|     | الأول: الماء المستعمل                                                 |

| 30 | الثاني: الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره           |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | الثالث: الماء اليسير الذي ولغ فيه كلب                        |
|    | الرابع: الماء المشمس                                         |
|    | الخامس: الماء الراكد                                         |
| 33 | السادس : الماء المسخن جدا                                    |
| 33 | السابع: الماء البارد جدا                                     |
| 34 | المبحث الثالث : الأسآر والأواني                              |
| 34 | المطلب الأول: الأسآر                                         |
|    | أولا: سؤر الإنسان                                            |
| 34 | ① _ سؤر المسلم                                               |
| 35 | ② _سؤر الكافر                                                |
| 36 | ثانيا: سؤر الحيوانثانيا: سؤر الحيوان                         |
| 36 | 🛈 ـ سؤر السباع والبهائم والطيور                              |
| 38 | 2_سؤر الكلب                                                  |
| 40 | المطلب الثاني: الأواني                                       |
| 40 | أولا: الأواني الجلدية                                        |
| 42 | ثانيا: الأواني المعدنية                                      |
| 43 | ثالثا : الأواني الخشبية والفخارية والزجاجية                  |
| 44 | مسألة أولى : حكم اشتباه الأواني                              |
| 44 | مسألة ثانية : ما يُحُمِّل من الأواني على النجاسة نظرا للغالب |
| 45 | الفصل الثاني: في أحكام النجاسة وخصال الفطرة                  |
| 46 | المبحث الأول: في مفهوم النجاسة والحكمة من إزالتها            |
|    | لطلب الأول: مفهوم النجاسة                                    |
| 46 | أولا: تعريف النجاسة                                          |
| 46 | ثانيا: مرادفات النجاسة                                       |
| 48 | ثالثا: علة النجاسة                                           |
| 50 | لمطلب الثاني: الحكمة من إزالة النجاسة                        |
| 52 | لمبحث الثاني : الأعيان الطاهرة والأحكام المتعلقة بها         |
|    | لمطلب الأول: الأعيان الطاهرة                                 |
| 52 | 1 _ الإنسان                                                  |
| 54 | 2_الخارج من الإنسان                                          |
| 55 | 0 ـ اللعاب والمخاط والبلغم                                   |
| 55 | €_الدمع                                                      |
|    |                                                              |

| 55 | € _العَرَق                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 56 | <b>٤</b> _اللبن                                                |
| 56 | 🗗 ـ القيء والقلس غير المتغيرين                                 |
|    | € _ الشُّعِر                                                   |
| 57 | 🗗 ـ الظُّفْر                                                   |
|    | _ الحيوان البري الحي                                           |
| 60 | ، _ الخارج من الحيوان البري الحي والمذكى المباح والمكروه الأكل |
|    | 0 _ الشعر والصوف والوبر والريش                                 |
| 61 | 🛭 _ العرق والدمع واللعاب والمخاط                               |
| 62 | 🛢 _ لبن الحيوان الباح والمكروه الأكل                           |
| 63 | 🗗 ـ بول وروث ورجيع مباح الأكل                                  |
|    | 🗗 _ المسك و فأرته                                              |
| 64 | ة _ الحيوان المذكي وأجزاؤه                                     |
| 65 | 6 _ الحيوان البحري حيا وميتا                                   |
| 66 | 7_الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة حيا وميتا                 |
| 67 | 8 _ النبات بكل أنواعه                                          |
| 67 | 9 _ جميع أجزاء الأرض                                           |
| 67 | 10 _ المائعات والسوائل                                         |
| 67 | 11 _ الخمر إذا تخللت أو تحجرت                                  |
| 68 | 12 _ دخان ورماد النجاسة                                        |
| 68 | 13 ـ الدم غير المسفوح                                          |
| 70 | المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالأعيان الطاهرة               |
|    | المسألة الأولى: ما يحرم استعماله من الطاهرات                   |
| 71 | المسألة الثانية : حكم إلباس الصبي الحرير والذهب والفضة         |
| 72 | المسألة الثالثة : ما يحرم اتخاذه من الأواني                    |
| 73 | المسألة الرابعة : ما يجوز للمرأة استعماله من الذهب والفضة      |
| 73 | المسألة الخامسة : ما يجوز تحليته بأحد النقدين                  |
| 76 | حكم التختم بخاتم الحديد والنحاس                                |
| 78 | المبحث الثالث: الأعيان النجسة والأحكام المتعلقة بها            |
| 78 | المطلب الأول: بيان الأعيان النجسة                              |
| 78 | 1_ميتة الحيوان البري مما له نفس سائلة                          |
| 78 | 2_الخارج من الحيوان الميت                                      |
| 78 | 3_ما قُطع من الميتة                                            |

102 .....

|        | لقول الرابع: الندب                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | دلة القول بالوجوب                                          |
|        | دلة القول بالسنية                                          |
| 106    | لمطلب الثاني: أحكام النجاسة الخاصة بالصلاة                 |
| 106    | لمسألة الأولى: حكم من صلى بالنجاسة                         |
| 106    | لمسألة الثانية : حكم من سقطت عليه النجاسة أثناء الصلاة     |
| 107    | لمسألة الثالثة : من تذكر النجاسة أو علمها أثناء صلاته      |
| 107    | المسألة الرابعة : حكم من تعلقت النجاسة بنعله               |
|        | المسألة الخامسة : الثياب المحمولة على النجاسة مع الشك فيها |
|        | المسألة السادسة : ما يعفى عنه من النجاسات لأجل المشقة      |
|        | أنواع المشقة                                               |
| 110    | 1 _ السِّلَسُ                                              |
| 110    | 2 _ بِلَلُ البَّاسُورِ                                     |
| 110    | 3 _ ثَوْبُ الْمُرْضِعَةِ                                   |
|        | 4 _ الطبِيب الذي يزاول الجروح                              |
|        | 5 _ الكَنَّاف                                              |
| 111    | 6 _ فضلة الدواب لمن يزاولها                                |
| 111.   | 7_الخف والنعل                                              |
|        | 8 _ ثوب المرأة إذا أطيل للستر                              |
|        | 9 ـ طين المطر ومستنقعات الطرق                              |
|        | 10 _ الساقط على المار من شرفات المنازل                     |
|        | 11 _ أثر الذباب                                            |
|        | 12 _ أثر الحجامة والفصد                                    |
|        | 13 _ أثر الدمل                                             |
|        | 14 _ الدّم القليل                                          |
|        | 15 _ الدم إذا لم ينقطع                                     |
|        | المبحث السادس: خصال الفطرة                                 |
| 117    | الخصلة الأولى: الختان                                      |
|        | وقت الاختتان                                               |
|        | حكم ختان من أسلم بعد البلوغ                                |
|        | الخصلة الثانية: الاستحداد                                  |
|        | حكم إزالة شعر الجسد                                        |
|        | م و .<br>الخصلة الثالثة: تقليم الأظفار                     |
| W.1.10 |                                                            |

| 119               | لخصلة الرابعة: نتف الإبط            |
|-------------------|-------------------------------------|
| 120               | لخصلة الخامسة: قص الشارب            |
| 121               |                                     |
| 121               |                                     |
| 122               | قصير اللحية                         |
| 123               | مكم حلق الحاجبين                    |
| 123               | لخصلة السابعة : السواك              |
| 124               | لعيدان المفضلة في السواك            |
| 124               |                                     |
| 125               | وقات السواك                         |
| 125               | لخصلة الثامنة : استنشاق الماء       |
| 126               | لخصلة التاسعة : غسل البراجم         |
| 126               | لخصلة العاشرة : انتقاص الماء        |
| 127               | لخصلة الحادي عشرة : المضمضة         |
| 127               |                                     |
| 128               | حكم حلق شعر الرأس                   |
| 129               | الفصل الثالث: في أحكام الاستنجاء    |
| ه و ما يستنجي منه | المبحث الأول: تعريف الاستنجاء وحكمه |
| 131               | المطلب الأول: تعريف الاستنجاء وحكمه |
| 131               | اولاً : تعريف الاستنجاء             |
| 132               |                                     |
| 134               |                                     |
| 134               |                                     |
| 135               |                                     |
| 136               |                                     |
| 136               |                                     |
| 136               |                                     |
| 137               |                                     |
| 138               | 1770                                |
| 139               |                                     |
| 139               | 5_اتقاء الماء                       |
| 140               |                                     |
| 141               | المطلب الثانى: مندويات الاستنحاء    |

| 141 |             | <br> |          |           | تنجاء     | نان الأس      | سة بمك   | ت الخاه    | المندوبا     | : Ya  |
|-----|-------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|--------------|-------|
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 143 |             | <br> |          |           |           |               | الأذى    | يزيل به    | إعداد ما     | - 1   |
| 144 |             | <br> |          |           |           | حاض.          | غير المر | أس في      | تغطية الر    | - 2   |
| 144 |             | <br> | الخروج . | مني عند ا | نول واليد | ند الدخ       | سری ء    | جل الي     | تقديم الر    | - 3   |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 145 |             | <br> |          |           |           | م             | أمر مه   | دم إلا ا   | ترك الكا     | - 7   |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 148 |             | <br> |          | ى بە      | ما يستنج  | ننجاء وه      | ية الاسن | ث : كيف    | ت الثالم     | المبح |
| 148 |             | <br> |          |           |           | جاء .         | ة الاست  | ، : كيفي   | ب الأول      | الطا  |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 149 | • • • • • • | <br> |          |           |           | • • • • • • • | اليسري   | ء باليد    | الاستنجا     | _ 4   |
| 149 |             | <br> |          |           | الأذى     | للاقاتها ا    | ى قبل م  | ـ اليسرة   | تبليل اليد   | _ 5   |
| 149 |             | <br> |          |           |           | لدبر          | ر قبل اا | مل الذك    | البدء بغس    | _6    |
| 150 |             | <br> |          |           | اء        | لاستنج        | ی بعد ا  | د اليسر    | غسل اليا     | _ 7   |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 152 |             | <br> |          |           |           |               |          | ' بالماء . | ` يُزال إلا  | مالا  |
|     |             |      |          |           |           |               |          |            |              |       |
| 153 |             | <br> |          |           |           |               |          |            | . الْمَذْيُ  | _ 2   |
| 153 |             | <br> |          |           |           |               |          |            | . الوَدْيُ . | _ 3   |
| 153 |             | <br> |          |           |           |               |          | ة          | بول المرأ    | _ 4   |

| 154 | 5 ــ البول والغائط المنتشر                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 154 | 6 _ البول والغائط إذا خرج من ثقبة                   |
| 154 | 7 _ دم الحيض والنفاس                                |
| 155 | المبحث الرابع: الاستجار والاستبراء                  |
| 155 | المطلب الأول: الاستجمار                             |
| 155 | معنى الاستجار                                       |
|     | هل تتعين الأحجار في الاستجار                        |
|     | حكم الاستجهار بأقل من ثلاثة أحجار                   |
|     | ما يشترط فيها يُستجمر به                            |
|     | 1 _ الطهارة                                         |
| 159 | 2 _ الإنقاء                                         |
| 159 | 4 _ عدم الإذية                                      |
|     | 5_عدم الاحترام                                      |
|     | أولا: الطعام                                        |
| 160 | ثانيا : الكتابة                                     |
| 160 | ثالثا: الشيء الشريف                                 |
| 160 | رابعا: الجدار                                       |
|     | كيفية الاستجهار                                     |
| 162 | المطلب الثاني: الاستبراء                            |
| 162 | معنى الاستبراء                                      |
|     | حکمه                                                |
| 162 | كيفيته                                              |
| 164 | الفصل الرابع: في أحكام الوضوء والمسح على الخفين     |
| 165 | المبحث الأول : تعريف الوضوء وحكمه وفضله والحكمة منه |
| 165 | المطلب الأول: تعريف الوضوء وحكمه                    |
| 165 | أولا : تعريف الوضوء                                 |
| 165 | ثانيا: حكم الوضوء                                   |
| 166 | متى فرض الوضوء ؟                                    |
| 167 | هل الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية ؟                |
| 169 | المطلب الثاني : فضل الوضوء والحكمة من مشروعيته      |
|     | أولا: فضائل الوضوء                                  |
| 170 | ثانيا : الحكمة من مشروعيته                          |
| 172 | المبحث الثاني: أنواع الوضوء                         |
|     |                                                     |

| 172 | النوع الأول: الوضوء الواجب                 |
|-----|--------------------------------------------|
| 172 | أولاً : الصلاة                             |
| 172 | ثانيا : الطواف بالبيتثانيا : الطواف بالبيت |
| 172 | ثالثا: مسّ المصحف                          |
| 174 | النوع الثاني: الوضوء المندوب               |
|     | أولاً : الوضوء لكل صلاة                    |
| 175 | ثانيا : الوضوء للسعي بين الصفا والمروة     |
| 175 | ثالثا : الوضوء للسعيّ إلى المسجد           |
| 176 | رابعاً : الوضوء عند النوم                  |
|     | خامسا : الوضوء للقربات                     |
| 176 | سادسا : الوضوء للمخاوف                     |
| 177 | سابعا: الوضوء عند الغضب                    |
| 178 | ثامنا: وضوء المستحاضة وصاحب السلس          |
| 179 | المبحث الثالث : شروط الوضوء                |
| 179 | أولا: شروط وجوب الوضوء                     |
|     | 🛈 - دخول وقت الصلاة                        |
|     | 2 - البلوغ                                 |
| 179 | 3 - القدرة على الوضوء                      |
| 180 | 🗗 - حصول ناقض من نواقض الوضوء              |
|     | 🗗 - بلوغ دعوة النبي 🛎                      |
| 180 | ثانيا: شروط صحته                           |
| 180 | <ul><li>● - الإسلام</li></ul>              |
| 181 | 🗨 – عدم الحائل                             |
| 181 | <ul><li>3 - عدم المنافي له</li></ul>       |
| 181 | ثالثا: شروط وجوبه وصحته معا                |
| 181 | 🕕 - العقل                                  |
| 182 | 2 - النقاء من دم الحيض والنفاس             |
| 182 | <ul><li>النوم والغفلة</li></ul>            |
|     | <b>4</b> - وجود ما يكفي من الماء المطلق    |
| 183 | المبحث الرابع : فرائض الوضوء               |
| 183 | الفريضة الأولى : النية                     |
| 184 | الفريضة الثانية : غسل جميع الوجه           |
|     | الفريضة الثالثة : غسل اليدين مع المرفقين   |

| هريضة الرابعة : مسح جميع الراس 185                   |
|------------------------------------------------------|
| فريضة الخامسة: غسل الرجلين مع الكعبين                |
| فريضة السادسة : الدلك                                |
| فريضة السابعة: الموالاة                              |
| لبحث إلخامس: سنن الوضوء                              |
| سنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين                   |
| سنة الثانية : المضمضة                                |
| سنة الثالثة : الاستنشاق                              |
| سنة الرابعة : الإستنثار                              |
| سنة الخامسة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما           |
| لسنة السادسة: تجديد الماء لمسح الأذنين               |
| لسنة السابعة : رد مسح الرأس                          |
| لسنة الثامنة : ترتيب الفرائض                         |
| لبحث السادس: مستحبات الوضوء                          |
| - الموضع الطاهر 193                                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| : _ التسمية                                          |
| 4_السواك                                             |
| ؛ _ تقليل الماء                                      |
| 6 ـ جعلُ الإناء المفتوح عن يمينه                     |
| ز_التيامن                                            |
| ٤ _ المبالغة في المضمضة والاستنشاق 195               |
| ؟ ــ البدء في الغَسْل والمسح بمقدم العضو             |
| 10 ـ الغسلة الثانيَّة والثالثة في الفرائض والسنن 196 |
| 11 ـ ترتيب السنن مع الفرائض                          |
| 12 ـ ترتيب السنن في أنفسها 196                       |
| 15 _ الدعاء بعد الوضوء                               |
| 14 ـ صلاة ركعتين بعد الوضوء                          |
| لبحث السابع: مكروهات الوضوء                          |
| 1 _ الوضوء في مكانٌ نجس أو شأنه النجاسة              |
| 2 ـ ترك التسمية                                      |
| 3 ـ ـ تنكيس الفعل                                    |
| 4 ـ الإسراف في الماء                                 |
|                                                      |

| 5 _ الزيادة على الثلاث في المغسول                 |
|---------------------------------------------------|
| 6 ـ الزيادة على المسحة الواحدة                    |
| 7 _ مسح الرقبة                                    |
| 8 _ الزيادة الكثيرة عن محل الفرض                  |
| 9_الكلام أثناء الوضوء                             |
| 10 _ كشف العورة                                   |
| 11 _ الوضوء بالمياه المكروهة                      |
| المبحث الثامن: نواقض الوضوء                       |
| أولا: الأحداث.                                    |
| 200الغائط                                         |
| 200 ــــالبول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| € _الربيح                                         |
| 🖸 _ اللَّذْيُّ                                    |
| 🗗 ـ المَنِيُّ بغير لذة معتادة                     |
| <b>6</b> _ الوَدْيُ 202                           |
| 203 الهادي                                        |
| ثانيا : الأسباب                                   |
| 🛭 ــزوال العقل 203                                |
| 204 204                                           |
| 3 _ مس الذكر 305                                  |
| ثالثا: ما ليس أحداثا ولا أسبابا                   |
| 0 _ الردة 206                                     |
| 206الشك                                           |
| المبحث التاسع: المسح على الخفين                   |
| تعريفه                                            |
| حكمه                                              |
| شروطه                                             |
| أولا : شروط الممسوح                               |
| 🛈 _ أن يكون الخف من الجلد                         |
| © _ أن يكون الجلد طاهرا 210                       |
| ③ _ أن يكون ساترا للكعبين                         |
| <ul><li>④ _ أن يكون مخروزا</li></ul>              |
| © _أن يكون صحيحا                                  |

| ت : الوقوف بعرفة 224                   | الموضع الثالث              |
|----------------------------------------|----------------------------|
| : بعد تغسيل الميت                      |                            |
| س: بعد انقطاع دم الاستحاضة             |                            |
| س : غسل من أسلم ولم يحصل له موجب الغسل |                            |
| ع : غسل الصبي إذا ُوطِئَ مطيقة         |                            |
| ن : غسل الصغيرة إذا وطئها بالغ         |                            |
| ع : غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا |                            |
| الغسل الجائز                           | النوع الرابع:              |
| : شروط الغسّل 228                      | المطلب الثاني              |
| وجوبه                                  | أو لا: شه وطّ              |
| 228                                    | D_البلوغ                   |
| وقت الصلاة                             | @_دخول                     |
| على الغسل                              | 3 _ القدرة ع               |
| ، موجب من موجباته                      |                            |
| عوة النبيﷺ                             |                            |
| عبحته                                  | ثانيا: شه وط               |
| 229                                    | 1 _ IKuk                   |
| تألل من وصول الماء إلى البشرة          | 2 _ عدم الح                |
| نافي له                                | 3 _عدم المن                |
| به وصحته معا                           |                            |
| 230                                    |                            |
| ة من الحيض والنفاس                     |                            |
| ما يكفي من الماء المطلق                | 3_وجود                     |
| نوم والغَّفلة                          | <ul><li>عدم النا</li></ul> |
| ث : موجبات الغسل                       | المحث الثاله               |
| رِل : الجنابة                          | الموجب الأو                |
| 232                                    |                            |
| روج الماء الدافق                       |                            |
| جه في حالة النوم                       | أولا: خرو-                 |
| جه في حالة اليقظة                      |                            |
| : الجاع                                |                            |
| ني: الحيض                              |                            |
| لُّث: النَّفَاس                        |                            |
|                                        |                            |

| للوجب الخامس: الموت الموت المنطقة الأولى: النية المخالسة الأولى: النية الخابة والجمعة في غسل واحد المسألة أولى: حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعة في غسل واحد المسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والجمعة في غسل واحد المسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والحيض أو النفاس غسلا واحدا المشعر المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المفيرة المؤيضة الثانية : تعميم جمع ظاهر الجسد بالماء المؤيضة الرابعة : المدلك المؤيضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236                              | لموجب الرابع: الدخول في الإسلام                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| الفريضة الأولى: النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                |
| عدالة أولى : حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعة في غسل واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239                              | المبحث الرابع: فرائض الغسل                     |
| مسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والحيض أو النفاس غسلا واحدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239                              | الفريضة الأولى: النية                          |
| مسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والحيض أو النفاس غسلا واحدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عة في غسل واحد 240               | مسألة أولى : حكم الجمع بين نية الجنابة والجم   |
| الفريضة الثانية : تخليل الشعر       الفريضة الثانية : تغليل الشعر         حكم نقض الضفيرة       243         الفريضة الثالثة : تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء       244         الفريضة الرابعة : الدلك       246         الفريضة الخامسة : الموالاة       246         المناخ الخامس : سنن الغسل       247         المناخ الخامس : سنن الغسل و مستحبات       248         المستحب الخامس : سنن الغسل و مستحبات       248         المستحب الأولى : غسل اليدين إلى الكوعين       248         المستة الثانية : المضمضة       249         المستة الثانية : المضمضة       250         المستة الرابعة : الاستنشاق       250         المستة الرابعة : الاستنشاق       250         المستحب (1) : الغسل       251         المستحب (2) : التسمية في أوله       252         المستحب (3) : الستحضار النية       252         المستحب (5) : ستر العورة ولو كان خاليا       253         المستحب (6) : السكوت في أثنائه       253         المستحب (8) : السواك عند الشروع في الغسل       254         المستحب (9) : إزالة النجاسة       251         المستحب (9) : إزالة النجاسة       254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لحيضً أو النَّفاس غسلا واحدا 240 | مسألة ثانية : حكم المرأة تغتسل من الجنابة والح |
| حكم نقض الضفيرة  243 خميم ألفريضة الثالثة : تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء  الفريضة الرابعة : الدلك  الفريضة الرابعة : الدلك  الموالاة واجبة بشرطين  الموالاة واجبة بشرطين  الموالاة واجبة بشرطين  المبحث الخامس : سنن الغسل ومستحباته  المبحث الخامس : سنن الغسل ومستحباته  المبتد الأولى : غسل اليدين إلى الكوعين  المبتد الأولى : غسل اليدين إلى الكوعين  المبتد الثانية : الاستنشاق  و كول المبتد النائية : الاستنشاق  و كول سنية الوضوء قبل الغسل  المبتد الخامسة : مسح صِمّا حَي الأذين  المستحب (1) : الغسل في موضع طاهر  و كول المستحب (2) : استحضار النية  المستحب (3) : استحضار النية  المستحب (6) : استحضار النية  المستحب (6) : استحوث ولو كان خاليا  المستحب (6) : السكوت في أثنائه  المستحب (6) : السكوت في أثنائه  المستحب (8) : السوك عند الشروع في الغسل  المستحب (9) : إزالة النجاسة  المستحب (9) : إزالة النجاسة  المستحب (9) : إزالة النجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                |
| الفريضة الثالثة: تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء الفريضة الرابعة: الدلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                |
| الفريضة الرابعة : الدلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                |
| الفريضة الخامسة : الموالاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                |
| الموالاة واجبة بشرطين طين القدرة أولا: القدرة أولا: القدرة أولا: القدرة أولا: القدرة أولا: القدرة أولا: الذكر أليت الخامس : سنن الغسل ومستحباته المطلب الأول : غسل اليدين إلى الكوعين إلى الكوعين ألسنة الثائلة : المستشاق ألسنة الثائلة : الاستنشاق ألسنة اللوضوء قبل الغسل ألا أذين ألا أنين الغسل ألا أذين أللستحب (1): الغسل في موضع طاهر أللستحب (2): التسمية في أوله أولا ألستحب (2): التسمية في أوله ألستحب (3): استحضار النية أللستحب (4): الاعتمار عند الاغتسال أللستحب (5): استحضار النية أللستحب (6): استحضار النية أللستحب (7): تقليل الماء مع إحكام الغسل أللستحب (6): السكوت في أثنائه أللستحب (7): تقليل الماء مع إحكام الغسل أللستحب (8): السواك عند الشروع في الغسل أللستحب (8): السواك عند الشروع في الغسل أللستحب (9): إزالة النجاسة أللستحب (9): إذالة النجاسة أللستحب (9): إللسكوت في النعس (9): إللسك |                                  |                                                |
| النيا: الذكر       المبحث الخامس: سنن الغسل ومستحباته         المطلب الأولى: سنن الغسل       8248         السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين       8249         السنة الثانية: المضمضة       9250         السنة الثانية: الاستنشاق       9250         السنة الرابعة: الاستنثار       9250         السنة الخامسة: مسح صِمَاخي الأذنين       9250         المستحب (أليانية: الغسل       9250         المستحب (ألية الغسل       9252         المستحب (ألية المستحب (ألية النجاسة       93         المستحب (ألية النجاسة       10         المستحب (ألية النجاسة       10 <td< td=""><th></th><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                |
| المبحث الخامس: سنن الغسل ومستحباته       248         المطلب الأول: سنن الغسل       248         السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين       249         السنة الثائية: المضمضة       250         السنة الرابعة: الاستنثار       250         السنة الخامسة: مسح صِمّاخي الأذنين       250         دليل سنية الوضوء قبل الغسل       251         المطلب الثاني: مستحبات الغسل       252         المستحب (1): الغسل في موضع طاهر       252         المستحب (2): التسمية في أوله       252         المستحب (3): الستحضار النية       252         المستحب (6): السحوث في أثنائه       253         المستحب (6): السكوت في أثنائه       253         المستحب (6): السواك عند الشروع في الغسل       253         المستحب (8): السواك عند الشروع في الغسل       254         المستحب (9): إزالة النجاسة       30         المستحب (9): إزالة النجاسة       40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 246                              | أولا : القدرةأ                                 |
| المطلب الأول : سنن الغسل       248         السنة الأولى : غسل اليدين إلى الكوعين       249         السنة الثالثة : الاستنشاق       250         السنة الرابعة : الاستنثار       250         السنة الخامسة : مسح صِمَاخي الأذنين       250         السنة الخامسة : مسح صِمَاخي الأذنين       250         المطلب الثاني : مستحبات الغسل       251         المستحب (1) : الغسل في موضع طاهر       252         المستحب (2) : التسمية في أوله       252         المستحب (3) : استحضار النية       252         المستحب (6) : السكوت في أثنائه       253         المستحب (7) : تقليل الماء مع إحكام الغسل       253         المستحب (8) : السواك عند الشروع في الغسل       254         المستحب (8) : الرائة النجاسة       3 الغسل         المستحب (9) : إزالة النجاسة       4 الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247                              | ثانيا : الذكر                                  |
| السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                |
| السنة الثانية : المضمّضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248                              | المطلب الأول : سنن الغسل                       |
| السنة الثالثة : الاستنشاق       250         السنة الرابعة : الاستنثار       250         السنة الخامسة : مسح صِمَاخي الأذنين       251         دليل سنية الوضوء قبل الغسل       251         المطلب الثاني : مستحبات الغسل       252         المستحب (1) : الغسل في موضع طاهر       252         المستحب (2) : التسمية في أوله       252         المستحب (4) : الاستتار عند الاغتسال       252         المستحب (5) : ستر العورة ولو كان خاليا       253         المستحب (6) : السكوت في أثنائه       253         المستحب (7) : تقليل الماء مع إحكام الغسل       253         المستحب (8) : السواك عند الشروع في الغسل       254         المستحب (9) : إزالة النجاسة       354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |
| السنة الرابعة : الاستنثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |
| السنة الخامسة : مسح صِهَاخي الآذنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                |
| السنة الخامسة : مسح صِهَاخي الآذنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250                              | السنة الرابعة : الاستنثار                      |
| المطلب الثاني: مستحبات الغسل في موضع طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                              | السنة الخامسة : مسح صِمَاخَي الأذنين           |
| المطلب الثاني: مستحبات الغسل في موضع طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251                              | دليل سنية الوضوء قبل الغسل                     |
| المستحب (2): التسمية في أوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                |
| المستحب (2): التسمية في أوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252                              | المستحب (1) : الغسل في موضع طاهر               |
| المستحب (3): استحضار النية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                |
| المستحب (5): ستر العورة ولو كان خاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                |
| المستحب (6): السكوت في أثنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                |
| المستحب (7) : تقليل الماء مع إحكام الغَسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |
| المستحب (8) : السواك عند الشروع في الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                |
| المستحب (9) : إزالة النجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253                              | المستحب (7): تقليل الماء مع إحكام الغَسل.      |
| المستحب (9) : إزالة النجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254                              | المستحب (8) : السواك عند الشروع في الغسل       |
| المستحب (10): إعادة غسل اليد اليسرى بعد إزالة النجاسة من فرجه 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                               | المستحب (9) : إزالة النجاسة                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | د إزالة النجاسة من فرجه 54       | المستحب (10) : إعادة غسل اليد اليسري بعا       |

| 255 | المستحب (11) : غسل أعضاء الوضوء كلها قبل الغسل          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 255 | المستحب (12) : مسح الرأس                                |
| 255 | المستحب (13): مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما أثناء الوضوء |
|     | المستحب (14): الاكتفاء بالغسلة الواحدة في الوضوء        |
| 256 | المستحب (15): تخليل أصول الشعر                          |
| 256 | المستحب (16): تثليث غسل الرأس وإن عمّ بواحدة            |
|     | المستحب (17): تقديم الميامن على المياسر                 |
|     | المستحب (18) : تقديم أعالي الجسد على أسافله             |
|     | المستحب (19): تطييب الفرج بعد الغسل من الحيض أو النفاس  |
|     | المستحب (20) : التشهد والدعاء بعده كما في الوضوء        |
|     | المستحب (21): صلاة ركعتين بعده                          |
| 259 | فروع خاصة بوضوء الغسل                                   |
| 260 | لمبحث السادس : مكروهات الغسل وجائزاته                   |
|     | لمطلب الأول: مكروهات الغسل                              |
| 262 | لمطلب الثاني : جائزات الغسلللطلب الثاني : جائزات الغسل  |
| 262 | 1 ـ النوم قبل الاغتسال 1                                |
|     | الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم                          |
| 264 | 2_الأكل والشرب قبل الاغتسال                             |
| 264 | 3_الجماع قبل الاغتسال ولو طاف على كل نسائه              |
|     | 4_الإصباح بالجنابة في رمضان                             |
| 266 | 5_الغسل مع الزوجة من إناء واحد                          |
|     | 6_الغسل بفضل طهور المغتسل ولو امرأة                     |
|     | 7_الغسل بهاء زمزم                                       |
|     | 8_تسخين الماء وتبريده                                   |
| 268 | 9_الاستعانة بالغير                                      |
| 268 | 10 _ استعمال المطهرات كالصابون أثناء الغسل              |
| 268 | 11_استعمال المنشفة                                      |
| 270 | للبحث السابع : موانع الحدث الأكبر                       |
|     | ①_الصلاة                                                |
| 270 | ②_سجود التلاوة                                          |
| 271 | 3_الطواف                                                |
| 271 | <ul><li>④ _ الاعتكاف</li></ul>                          |
| 272 | ⑤ _ مس المصحف                                           |

| 288 | المطلب الأول: فرائض التيمم                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 288 | ① ـ النية                                                    |
| 288 | ②_القصد إلى الصعيد الطيب                                     |
| 288 | ③_الضربة الأولى                                              |
| 289 | <ul> <li>   عميم ظاهر الوجه بالمسح   </li> </ul>             |
| 289 | ©_تعميم مسح اليدين إلى الكوعين ظاهرا و باطنا                 |
| 290 | 6_الموالاة بين أجزائه                                        |
| 291 | المطلب الثاني: سنن ومندوبات التيمم                           |
| 291 | أولا : سنن التيمم                                            |
| 291 | ٠٠ ـ الضربة الثانية لمسح اليدين                              |
| 291 | ② _ مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين                       |
| 292 | 3_ترتيب المسح                                                |
| 292 | <ul> <li>نقل أثر الضرب من الغبار إلى العضو الممسوح</li></ul> |
| 292 | ثانيا : مندوبات التيمم                                       |
| 292 | 1_السواك                                                     |
| 293 | 2_اختيار الموضع الطاهر للتيمم فيه                            |
| 293 | 3_التسمية                                                    |
| 293 | 4_ الصمت                                                     |
|     | 5_التيمم على تراب غير منقول                                  |
| 293 | 6_ تقديم التراب على الحجر                                    |
| 293 | 7_وضع اليدين على الصعيد برفق                                 |
| 293 | 8_نفض اليدين نفضا خفيفا                                      |
| 294 | 9_ تقديم اليد اليمني على اليد اليسرى                         |
| 294 | 10 _ البدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع                        |
|     | 11_مسح الوجه باليدين معا                                     |
|     | 12_اتباع الهيئة المشروعة في المسح                            |
|     | المبحث الرابع: مبطلات التيمم ومكروهاته وجائزاته              |
| 295 | المطلب الأول: مبطلات التيمم                                  |
| 297 | إلمطلب الثاني: مكروهات التيمم وجائزاته                       |
| 297 | أولا: مكروهات التيمم                                         |
| 298 | ثانيا: جائزات التيمم                                         |
| 300 | المبحث الخامس: ما يُتَيمم به وما يباح فعله بالتيمم           |
| 300 | المطلب الأول: ما يُتَيمم به                                  |
|     |                                                              |

| طلب الثاني : ما يباح فعله بالتيمم                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| سألة (1) : حكم التيمم لمن خشي فوات الجمعة                         |
| سألة (2) : حكم من تنفُل قبل الَّفرض أو النفل المقصود بالتيمم 804  |
| سألة (3) : صلاةً فرضين أو أكثر بتيمم واحد                         |
| بحث السادس: من تلزمهم الإعادة من المتيممين                        |
| طلب الأول: متى يشرع للمتيمم إعادة الصلاة                          |
| طلب الثاني : من تلزمهم الإعادة في الوقت ندبا                      |
| نسم الأولُّ : المعيدون في الوقت الاختياري بالوضوء 306             |
| نسم الثاني : المعيدون في الوقت الاختياري ولو بالتيمم 80           |
| نسم الثالث : المعيدون في الوقت الاختياري والضروري ولو بالتيمم 808 |
| لطلب الثالث : من تلزمهم الإعادة وجوبا أبدا                        |
| لبحث السابع: المسح على الجبيرة                                    |
| لطلب الأول: تعريف الجبيرة وحكم المسح عليها                        |
| . لا : تعريفها                                                    |
| نيا : حكمها                                                       |
| لثا : دليل مشروعيتها                                              |
| لطلب الثاني: أحكام المسح على الجبيرة                              |
| . لا : متى يمسح على الجبيرة                                       |
| نيا : حكم من مسح عليها ثم صحّ                                     |
| لثا : حكم من سقطت عنه الجبيرة وهو في الصلاة                       |
| بعا: حكم من سقطت عنه في غير الصلاة                                |
| ىامسا : لا تُشترط الطهارة للمسح على الجبيرة                       |
| ادسا : مدة المسح على الجبيرة                                      |
| فصل الثامن : في أحكام الحيض والنفاس                               |
| لبحث الأول: أحكام الحيض                                           |
| لطلب الأول: تعريفُ الحيض                                          |
| ىرىفە لغة                                                         |
| ىريفه في الاصطلاح الشرعي                                          |
| لطلب الثاني : الزمن الذي تحيض فيه المرأة                          |
| _الطفلة الصغيرة                                                   |
| ـ بنت تسع إلى المراهقة                                            |
| ــ المراهقة وما فوقها إلى خمسين سنة                               |
| ـ ما بين الخمسين والسبعين                                         |
|                                                                   |

| 3 1 8     | 5_الكبيرة                          |
|-----------|------------------------------------|
| 319       | المطلب الثالث: صفة دم الحيض        |
| 319       |                                    |
| 319       | 2_الصفرة2                          |
| 320       | 3_الكُدْرة                         |
| 322       | المطلب الرابع : مدة الحيض          |
| 322       |                                    |
| 322       |                                    |
| 322       |                                    |
| 322       |                                    |
| 324       | أقسام النساء بالنسبة إلى الحيض     |
| 324       |                                    |
| 324       | 2_المعتادة                         |
| 325       | 3_الحامل                           |
| 325       | 4_المختلطة                         |
| 326       | ثانيا : أقل الطُهر وأكثره          |
| 326       | حكم من تقطعت أيام دمها             |
| 327       | المطلب الخامس : علامة الطهر        |
| 327       |                                    |
| 327       |                                    |
| 329       |                                    |
| 329       |                                    |
| 329       |                                    |
| 329       |                                    |
| 331       |                                    |
| 333       | المبحث الثالث: موانع الحيض والنفاس |
| 333       |                                    |
| 333       |                                    |
| 334       |                                    |
| 336       |                                    |
| 350       | _                                  |
| ate. also | *                                  |

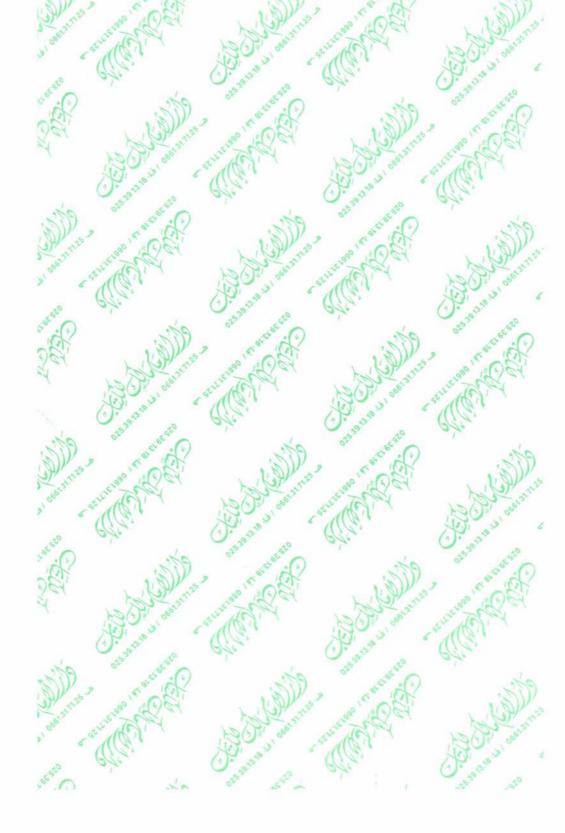

http://elmalikia.blogspot.com/







